

للِحَافِظ جَلاَل الدِّين لِيِّ مِطِي المتوفى سَنْه ١١٩هـ تَعَقيقاً وَتَعَلَيقاً وَدِرَاسَة

تجقٹیق یحیل سمّاعِب ل اُحمَدَ

حاد الكتب المحلمية بيروت \_ لبنان الطبعة الأولى 1204 هـ – 1908 م بيروت – لبنان

جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية – بيروت

یطلب من : دار الکتب العلمیة - بیروت - لبنان هاتف : ۸۰۰۸٤۲ - ۸۰۵۲۰٤ - ۸۰۱۳۳۲ صرب ۱۱-۹٤۲٤ - تلکس : NASHER 41245 Lo

# القسم الأول :

الدراسية



## بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين . نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له .

ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ؟

فقد حظیت السنّة النبویة منذ بزغ شمسها حتی نهایة القرن الثالث عشر الهجری بجهود کریمة ، یقف المنصف حیالها وقفة تقدیر وإعجاب .

إذ قد توافر عليها علماء الإسلام جمعاً وتدويناً ، شرحاً وتوضيحاً ، تصحيحاً وتضعيفاً ، ووضعوا في سبيل ذلك مصنفات فاقت الحصر أو كادت ، وأصبحت جهود العلماء في هذا القرن الأخير \_ أعني القرن الرابع عشر الهجري تدور :

أ – بين العكوف على دراسة هذه المصنفات لمحاولة فهمها وإخراجها للناس في أسلوب يتفق مع مداركهم لا سيما بعد ضعف اللسان العربي وسيطرة العامية عليه .

ب - وبين تحقيقها وضبط عبارتها بما يجعلها صواباً أو أقرب إلى الصواب.

والأمران على جانب من الأهمية كبير . وإن كان أس منهما أكثر والحاجة أشد . إذ فهم النص يتوقف على ضبطه وتحقيقه .

من هذا المنطلق عقدت العزم: أن يكون تحقيقاً لواحد من هذه المصنفات وأخذت أبحث وأنقب، وأستنصح وأستشير حتى هديت بتوفيق الحق سبحانه إلى كتاب « اللمع في أسباب الحديث » أو « أسباب ورود الحديث » لمحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي سنة ٩١١ ه.

وما أن اقتربت من الكتاب حتى وجدته جديراً بالتحقيق والدراسة والاخراج . وذلك لأمور :

أولها : أن موضوع أسباب الحديث من أولى الموضوعات التي لا به من معرفتها بعدما عرف للقرآن أسباب نزوله .

وتتأكد هذه المعرفة لمن أراد التوفيق بين ما ظاهره التعارض بالجمع أو بالترجيح .

ثانيهما : ــ أنه فيما ظهر لي ــ أول كتاب مستقل يتناول هذه القضية بالدراسة والبحث .

ثالثها: — إن نسخ الكتاب التي بين أيدينا مليئة بالتحريف والتصحيف كما سيظهر في التحقيق — نظراً لطول الزمان ونقص كفاية النساخ لها . لهذه الأمور مجتمعة استقر في نفسي المضي في تحقيق الكتاب ودراسته.

وعنوانه : « أسباب ورود الحديث للسيوطي تحقيقاً وتعليقاً ودراسة » .

وتقدمت بها لأولي الأمر في الكلية والجامعة . وتمت بحمد الله الموافقة عليها تحت إشراف فضيلة الاستاذ الدكتور : أبو العلا علي أبو العلا . أستاذ ورثيس قسم الحديث بكلية أصول الدين . القاهرة .

وتسهيلا لتناول الموضوع رتبته على قسمين :

القسم الأول: في الدراسة للموضوع ويتألف من مقدمة وبابين وخاتمة. المقدمة في: أسباب اختبار الموضوع وأهميته: الباب الأول في : (أسباب ورود الحديث) .

ويتألف من ثلاثة فصول :

الفصل الأول في: (معنى سبب ورود الحديث ، وفائدته وأنواعه ).

الفصل الثاني في : ( علاقة سبب ورود الحديث بسبب نزول القرآن ).

الفصل الثالث في : ( تاريخ سبب ورود الحديث وأشهر الكتب المصنفة فيه ) . وبه ينتهي الباب الأول .

الباب الثاني في : (التعريف بكتاب أسباب ورود الحديث للسيوطي). ويتألف من أربعة فصول :

الفصل الأول في : (حياة السيوطي ومكانته العلمية ) .

الفصل الثاني في : ( عرض إجمالي للكتاب موضوع التحقيق وبيان منهج مصنفه فيه ) .

الفصل الثالث في: (مصادر الكتاب وأهميتها).

الفصل الوابع في : ( قيمة الكتاب وأهميته ) .

وبذلك انتهى الباب الثاني وبه ختم القسم الأول .

القسم الثاني: التحقيق.

ويتألف من مقدمة ثم النص محققاً مخرجاً :

المقدمة : وتتضمن الحديث عن :

أ ــ النسخ الموجود من الكتاب وأوصافها والمعتمد منها في التحقيق . ب ــ منهج التحقيق .

مذيلا الحطة بأنها خطة تقريبية قابلة للزيادة والنقص تبعاً لما تمليه طبيعة البحث

هذا وقد نهجت في معالجة كل مبحث من مباحث هذا الموضوع نهجاً يقوم على النحو التالي : أ ــ الموضوعيه المطلقة البعيدة عن أي هوى أو عصبية ، بغية الوصول إلى الحق ، سواء كان هذا الحق مع السيوطي أو عليه .

ب - الرجوع في كل نص إلى مصادره الأصلية مباشرة كلما كان ذلك سهلاً وميسوراً. إذ أن أخذ الشيء من منبعه أدق وأولى ، فإن تعذر ذلك لسبب من الأسباب رجعت إلى المصادر الفرعية منها منبهاً على كل ذلك في ذيل كل صفحة من صحائف هذه الرسالة كي أخرج من العهدة، ولأسهل سبيل المراجعة على من أراد . وإني لأرجو أن أكون قد وفقت بما قصدت لخدمة نوع من أنواع علوم الحديث .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنبِ .

ميت غمر في

۲۱ من جمادی الأولی سنة ۱۳۹۹ هـ ۱۸ من إبريل سنة ۱۹۷۹ م .

كتبه يحيى إسماعيل أحمد

# الباب الاول:

أسباب ورود الحديث

## الفصل الاول

## معنى سبب ورود الحديث وفائدته وأنواعه

يحسن قبل الحديث عن فوائد أسباب الورود، وسوق نماذج له أن تحدد مفهومه والمراد به .

فأقول و بالله التوفيق .

## معنى سبب ورود الحديث أو مفهومه :

عرف أهل اللغة السبب – بفتح السين والموحودة – بأنه الحبل (١) جاء في اللسان : أن ذلك في لغة هذيل . واختار له :

أنه كل شيء يتوصل به إلى غيره <sup>(۲)</sup> .

ثم أطلت أهل العرف العام على كل شيء يتوسل به إلى المطلوب (٣) .

وعرفه علماء الشرعية بأنه عبارة « عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (١) . أما عن الورود :

فقالوا : الورود والموارد بمعنى المناهل أو الماء الذي يورد (ه) . ولم يؤثر عن المحدثين تعريف له محدد .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتمهانوي ١٢٧/٣ . ط الهيئة العامة للكتاب .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: لابن منظور: ٢/٠٤٤ : ٢٤٤ ط بولاق .

<sup>(</sup>m) كشاف اصطلاحات الفنون ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٥) لسان المرب ٤٧١/٤ . قال : قال جرير . لا ورد القوم إن لم يعرفوا بردى .

ولعلهم أغفلوه اعتماداً منهم على وضوحه ، أو على مقاربته لما هو مذكور عند علماء الشرعية .

ونستطيع أن نقول في تعريفه :

أنه : ما يكون طريقاً لتحديد المراد من الحديث من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو نسخ أو نحو ذلك .

أو هو : « ما ورد الحديث أيام وقوعه » (١) .

#### فائدته:

من التعريف المتقدم يتبين لنا فائدة الموضوع وهي :

تحديد المراد من النص وذلك على النحو التالي :

## : <sup>(۲)</sup> العام العام العام

وذلك مثل حديث: « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » (٣) فهو عام في كل مصل. وبالنظر إلى سببه الذي جاء عن عبد الله بن عمرو قال: « قلمنا المدينة ، فنالنا وباء من وعك المدينة شديد ، وكان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحتهم جلوساً فخررج النبي عليه عند الهاجرة وهم يصلون في سبحتهم جلوساً فقال : « صلاة الحالس نصف صلاة القائم » . قال : فطفق الناس حينئذ يتجشمون القيام » .

يتبين أن المعنى خاص بمن قدر على التكلف للقيام وآثر غيره .

<sup>(</sup>۱) هذا التعريف مقيس على تعريف السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول حيث قال : « إنه – أي سبب نزول القرآن – ما نزلت الآية أيام وقوعه». لباب النقول على حاشية تفسير الجلالين ص ه .

<sup>(</sup>٢) عرف الأصوليون التخصيص بأنه: «قصر العام على بمض أفراده والقابل لحكم يثبت لمتعدد. ومثلوا له بقوله تعالى « واقتلوا المشركين » التوبة آية ه والتخصيص أدوات منها الشرط والاستثناء. جمع الحوامع لابن السبكي تحقيق الدكتور محمود فرج سليمان ٢٩/١ رسالة دكتوراة مكتوبة بالاستنسل.

<sup>(</sup>٣) الحديث سيأتي تخريجه بعد قليل بالقسم الحاص بالتحقيق .

وعليه تتنزل رواية مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي مُلِكِيٍّ لم يمت حتى صلى قاعداً (١) .

وحديث : « نهيه ملي عن كرى المزارع » (٢).

لو لم نعثر على سببه لأخذ الحديث صفة العموم ولحرج به الناس.

أخرج أحمد عن عروة بن الزبير قال :

قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج ، أذا والله أعلم بالحديث ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله عليه : « إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » (٣) .

### ٢ \_ تقييد المطلق (١) :

وذلك مثل حديث : « من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً » (٥) .

فإن السنّة مع وصفها بالحسنة والسيئة ما تزال مطلقة ، تتناول ما له أصل في دين الله ، وما لا أصل فيه ، فيأتي سبب الورود ويبين أن المراد بالسنّة هنا ما له أصل في دين الله .

<sup>(</sup>١) وانظر حديث عائشة قالت لما بدن رسول الله (ص) وثقل «كان أكثر صلاته جالساً». ومد الرجل إذا اسن. فووي ٣٨٥/٢ مسلم ١١١ مسافرين ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري : كتاب الحرث ، باب ما كان من أصحاب النبي (ص) يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والشعرة ١٤١/٣ ، ومسلم : ٩٢ بيوع ٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ١٧٨/١.

<sup>(؛)</sup> عرف الأصوليون المطلق بأنه : ما دل على الماهية بلا قيد .

أي من غير اعتبار عارض من عوارضها .

وقال ابن الحاجب : ما دل على شائع في جنسه .

وقال الآمدي : هو عبارة عن النكرة , وهو قريب من العام , النيث الهامع شرح جمع الحوامع لابن السبكي ١/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الحديث سيأتي تخريجه في القسم الثاني الحاص بالتحقيق .

عن جرير رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله عليه في صدر النهار ، قال ، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي الثمار أو العباء ، متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر . فتمغر وجه رسول الله عليه لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذن وأقام ، فصلى ثم خطب فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . الخ الآية ، والآية التي في الحشر : « اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله » . تصدق رجل من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ، من صاع تمره ، حتى قال : « ولو بشق تمرة » . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت . قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله الناس حتى رأيت وجه رسول الله عليه يتهلل كأنه منذهبه ، فقال رسول الله عليه . « من سن سنة الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من من عميل بها بعده من غير أن ينقص من من عميل بها بعده من غير أن ينقص من من عميل بها بعده من غير أن ينقص من من عميل بها بعده من غير أن ينقص من من عميل بها بعده من غير أن ينقص من من عميل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » (١) .

# ٣ - تفصيل المجلِ (١):

وذلك مثل الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس قال: « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة » (٣).

<sup>(</sup>١) الجديث سيأتي تخريجه .

<sup>(</sup>٢) عرف الأصوليون المجمل بأنه : ما لم تتضح دلالته . جمع الجوامع ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الآذان ، باب الآذان مثني مثني ، وباب الإقامة واحدة إلا «قد قامت الصلاة » ١٥٧/١ – ١٥٨ ، وكتاب الأنبياء باب ما يذكر عن بني إسرائيل ٢٠٦/٤ ، ومسلم كتاب الصلاة ٢ ، ٣ ، ه/٢/٥ . وأبو داودفي السن كتاب الصلاة : باب، باب في الإقامة ١٢١/١ ، والترمذي في السن كتاب الصلاة ، باب ما جاء في افراد الاقامة ١٩٦١ – ٣٠٠ وقال حديث أنس حديث حسن صحيح ، والنسائي في السن : كتاب الآذان ، باب تثنية الآذان ٢/٤ ، وابن ماجه في السنكتاب الآذان ، باب افراد الاقامة ١/١٤٢ ، والدارمي في المسند كتاب الصلاة ، باب الآذان مثني مثني مثني مثني مثني ١٨٧٠ ، وأحمد في المسند كتاب الصلاة ، باب الآذان مثني مثني مثني مثني ١٨٧٠ ، وأحمد في المسند كتاب الصلاة ، باب الآذان مثني مثني مثني ١٨٧٠ ، وأحمد في المسند كتاب الصلاة ، باب الآذان مثني مثني مثني مثني ١٨٧٠ ، وأحمد في المسند كتاب الصلاة ، الم

فإنه بمنطوقه لا يتفق مع ما عليه جمهور العلماء من تربيع التكبير ، وتثنية الاقامة .

لكن لما جاء السبب الذي أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله عليه بالناقوس يعمل ليضرب للناس لجمع الصلاة ــ زاد أحمد : وهو له كاره لموافقته النصاري\_ طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده ، فقلت : يا عبد الله ، أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلاً أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له بلي . قال : فقال : تقول الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . قال : ثم استأخر عني غير بعيد ، ثم قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله عليه أخبرته بما رأيت . فقال : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله . فقم مع بلال فألق عليه ما رأیت فلیؤذن به ، فإنه أندی صوتاً منك » (۱) .

لما جاء هذا السبب وضع الاجمال الواقع في الحديث ، والأصل الذي بني عليه الجمهور رأيهم في تربيع التكبير ، وتثنية الاقامة .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة ، باب كيف الآذان ١١٦/١ ، وأحمدني المسند ٤٢/٤ .

وربما يقول قائل: إن حديث أبيمحذورة المخرج في مسلم دليل قطعي على تربيع التكبير وتثنية الإقامة ، فيكون ناسخًا لحديث أنس المذكور وهو: «أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة إذن فلا حاجة إلى السبب .

ونقول: إنّه مما يضعف النسخ حديث عبد الله بن زيد الذي هو سبب لحديث بلال . إذن فقد أعلن السبب على تفصيل الاجال ، ولولاه لوقع الناس في حرج الخلاف وعسدم الاهتداء إلى الصواب البطريق قطعية والله أعلم .

## ٤ - تحديد أمر النسخ وبيان الناسخ من المنسوخ (١):

وذلك مثل حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢) ، وحديث: « احتجم النبي عليه وهو صائم محرم (٣) ، وقوله: « لا يفطر من قاء ولا من احتجم » (٤) . فإنها بظواهرها تدل على النسخ. لكن: أي الحديثين ينسخ أخاه ؟!!

إن هناك من العلماء من يرى أن الأول هو الناسخ فقط . ونقل ذلك عن علي بن المديني . وبه أخذ أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر (°) .

وهناك من يرى أن الناسخ هو الثاني . وهو قول الشافعي وابن حزم (٢٦) والأخذ بالسبب الوارد ــ على ما فيه من مجهول ــ هو علاج الأمر ، وهو ما يتفق وروح الاسلام حيث يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَا تَرْرُوا وَازْرَةَ وَزُرْ أَخْرَى ﴾ (٧) .

أخرج البيهقي في شعب الايمان من طريق غياث بن كلوب الكوفي عن مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه قال : مرّ رسول الله عليه على رجل بين يدي حجام ، وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا ً فقال : (أفطر الحاجم والمحجوم » (٨).

فقد أزال السبب المذكور القول بالنسخ فضلا عن أنه لم يبق تعارضاً بين هذه الأحاديث وبين الآية المذكورة (٩) .

<sup>(</sup>١) النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب ، أو هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر الغيث الهامه ٢٠/١ه .

الصامع ١٠/١٥ . (٢) أحمد في المسند والحديث سيأتي تخريجه وأبو داود كتاب الصيام باب في الصائم يحتجم .-

<sup>(</sup>٣) كتاب الصوم ، باب الحجامة والقي ً للصائم – من حديث ابن عباس ٢٧/٣ – ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود كتاب الصيام ، باب في الصائم يحتلم نهاراً ١/٤٥٥ من حديث مجهول عن رسول الله (ص) .

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة ٣/٣.١.

<sup>(</sup>٦) الام للشافعي ٨٣/٢ ، وأحكام الاحكام لابن حزم ٣٢٤/٣.

<sup>(</sup>٧) سورة فاطرً ، الآية : ١٨ .

<sup>(</sup>٨) سيأتي تخريجه في القسم الثاني الخاص بالتحقيق .

<sup>(</sup>٩) سورة فاطر ، الآية : ١٨ .

ومثل قوله عليه إلي : « إنما الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه فإذا كبّر فكبروا وإذا ركّع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا اللهم ربّنا لك الحمد ، وإذا ستجد فاستجدوا ، وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعون » (1) .

فقد قال الامام الشافعي عنه أنه منسوخ بحديث عائشة أن رسول الله مليلة صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالساً ، وصلوا خلفه قياماً (٢) .

والحق : أن سبب الورود يرفع القول بالنسخ .

فقد أخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث أنس أنه قال : سقط النبي عليه عن فرس فجر شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة ، فصلى بنا قاعداً ، فصلينا وراءه قعوداً ، فلما قضى الصلاة قال :

« إنّما جُعلَ الإمام ليؤتم به ، فإذا كبّر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدُ وا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال سَمعَ الله لمن حمده ، فقولوا ربّنا ولك الحمد ، وإذا صلّى جالساً فصلتُوا جلوساً أجمعون » (٣) .

وبعدم النسخ جرى قول الامام أحمد بنحنبل حيث جمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين :

إحداهما : إذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلُّون خلفه قعوداً .

ثانيهما : إذا ابتدأ الامام الراتب قائماً ، لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً ، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لا ، كما في

<sup>(</sup>١) مسلم ٦٨ كتاب الصلاة ٢/٢ه من حديث أبسي هريرة .

<sup>(</sup>٢) الام ١/١٥١. والحديث جزء حديث لمسلم ٧٢ صلاة ٢٨/٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢٤ صلاة ٣/٧ه . والحديث أخرجه أيضاً من حديث عائشة بلفظ: « فصلى جالساً فصلوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا . فجلسوا . فلم انصرف قال : إنما جعل الامام ... الحديث .

الأحاديث التي في مرض موته عليه . فإن تقريره لهم على القيام دل على أنهم لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائماً وصلوا معه قياماً ، بخلاف الحالة الأولى فإنه عليه ابتدأ الصلاة جالساً فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم (۱) .

## وأيتد الشوكاني رأيه قائلا :

« ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين . لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداً ، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً. فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد » (٢) .

### ٥ ـ بيان علة الحكم :

وذلك كما في حديث : « نهيه علي عن الشّرب من في السّقا » (٣). وسببه ، حيث جاء فيه : « أن رجلاً شَرب من فم السّقا فانساب في بطنه جان فنهي رسول الله علي عن اختناث الأسقية » (١٠).

## ٦ – توضيح المشكل :

مثال ذلك : قوله على : « مَن ْ نُوقِش الحساب يوم القيامة عُدُّب » (٥) . سببه : ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عنه قالت : البس قد قال الله عنه وجل : « مَن ْ حوسب يوم القيامة عذّب » . فقلت : البس قد قال الله عز وجل : ﴿ فسوفَ يُحاسب حساباً يسيراً ﴾ ؟ . فقال : « ليس ذاك الحساب عُدُّب » (٥) . مَن ْ نُوقِش الحساب عُدُّ ب » (٥) .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار للشوكاني ٣/٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الحديث سيأتي تخريجه ٍ.

<sup>(</sup>٤) الحديث سيأتي تخريجه .

<sup>(</sup>٥) الخديث أخرجه البخاري كتاب العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ٣٧/١ –

۱۷ – أسباب ورود الحديث م ٢

أقسام ورود الحديث :

يتبين بمتابعة أسباب ورود الحديث أنها تنفسم إلى الأنواع الآتية :

النوع الأول: يكون آية قرآنية .

وذلك بأن تتنزل آية من الآيات تحمل صيغة العموم ويراد منها الحصوص كما في قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ آمنُوا ولَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمُ الْحُمْنُ وَهُمْ مُهُتَّدُونَ ﴾ (١) .

فقد فهم بعض الصحابة من هذه الآية أن المراد من الظلم الجور ومجاوزة الحد ، لذلك جاؤا شاكين للنبي علي فأعلمهم بأن المراد من الآية الشرك .

أخرج البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، ومالك في الموطأ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

لما نزلت : ﴿ الذين آمنُوا والمَ مَ يلبسوا إيمامهم بظلم ﴾ شق ذلك على أصحاب الرسول علي وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله علي : إذ له ليس بذاك . ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه : « إن الشرك عليم عظيم " (٢) .

أو تنزل مشكلة وتحتاج إلى إيضاح. وذلك كما في حديث عائشة المتقدم.

النوع الثاني : يكون حديثاً .

وذلك بأن يقول النبي عليه حديثاً فيشكل فهمه على بعض الصحابة

وكتاب التفسير ، سورة إذا السماء انشقت. ومسلم ٤٧ كتاب الجنة وصفة نعيمهاو أهلها هـ/ ٧٢٩ وأبو داود كتاب الجنائز ، باب عيادة النساء ١٦٤/١-١٦٤ ، والترمذي كتاب صفة القيامة باب منه – أي ما جاء في العرب. وكتاب التفسير : باب من سورة إذا السماء انشقت، وقال هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في المسئد بمعناه ٤/٨٤، من حديث عائشة رضي الله عنها، والآية سورة الانشقاق آية ٨.

<sup>(</sup>١) الأنعام آية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري كتاب التفسير ، سورة لقان ١٤٤/ ، والآية الأنعام ٢١/٣ .

فينطق النبي علي بحديث آخر يزيل هذا الاشكال . وأكثر أحاديث الرسالة – قسم التحقيق – من هذا النوع . وأوضح مثال لذلك ما أخرجه الحاكم من حديث أنس قال : قال رسول الله علي : « إن لله تعالى ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الحير والشر » (۱) .

فالحديث بهذا اللفظ مشكل إذ كيف تنطق الملائكة في الأرض بما في المرء من خير أو شر ، فجاء السبب في رواية أخرى موضحاً هذا الاشكال .

عن أنس أنه مظلم لما مرّ به بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال : وجَبَتَ وجَبَتُ ، وجَبَتُ ، وجَبَتُ ، وجبَتَ ، وجبَت ، وجبت ، وجبت ، وجبت ، وجبت ، وجبت .

فقالوا له : يارسول الله ، قولك في الجنازة والثناء عليها ، أثني على الأول خير ، وعلى الآخر شر فقلت فيهما وجبت ، وجبت ، وجبت .

فقال : نعم . يا أبا بكر إنَّ لله ملائكة تنْطق على ألسنة بني آدم َ بما في المرء من َ الخير والشر (٢) .

النوع الثالث: أن يكون أمرآ متعلقاً بالسامعين من الصحابة .

وذلك كأمر الشريد (٣) الذي جاء إلى النبي ما الله على النبي عالله النبي عاله النبي ال

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك ٣٧٧/١ وسيأتي تخريجه في القسم الخاص بالتحقيق رقم ٢١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، والشريد هو الشريد بن سويد الثقفي ، له صحبة ، قال ابن حجر ، وقيل سمي الشريد لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين في الحاهلية . الإصابة ٣٠-٢٤١ .

- وقمد يتنوع من حيث اتصاله وانفصاله بالحديث إلى نوعين .
- ١ ــ أن يكون متصلا بالحديث بأن ينقل فيه . قال البلقيني : كحديث سؤال جبريل (١) .
- ٢ ــ أن يكون منفصلاً عن الحديث بأن ينقل في بعض طرقه الأخرى .
   قال البلقيني : وهذا الذي ينبغي الاعتناء به ومثل له بحديث « الخراج بالضمان » (٢) .

<sup>(</sup>۱) محاسن الاصطلاح ۹۶۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب. تحقيق د. بنت الشاطئ. والحديث جزء حديث لمسلم ۱ كتاب الإيمان ۱۲۹/۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، وسيأتي تخريج الحديث في قسم التحقيق .

## الفصل الثاني

### علاقة سبب ورود الحديث بسبب نزول القرآن

يستطيع الناظر في موضوع سبب ورود الحديث ، وكذلك سبب نزول القرآن أن يلمح علاقة تشابه بينهما . وذلك في النواحي الآتية :

#### ١ ــ في الفائدة:

فكلاً منهما يعين على فهم المراد، والجمع أو الترجيح عند التعارض .

#### ٢ ـ في تعدد السبب:

حيث يكون للآية أكثر من سبب ، ومثل ذلك يأتي في الحديث .

فمن الأول ما ذكر ه الواحدي في كتابه «أسباب النزول» في قوله تعالى: ﴿ وَانْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا َ تَلْقُوا بَأَيْدِيكُم إِلَى التَهَلَكَةُ ﴾(١) .

حيث ذكر لها أكثر من سبب على النحو التالي :

أ – عن داود عن الشعبي قال : نزلت في الأنصار ، امسكوا عن النفقة في سبيل الله تعالى ، فنزلت هذه الآبة (١) .

ب - عن النعمان بن بشير قال : كان الرجل يذنب الذنب فيقول : لا يغفر لي فأنزل الله هذه الآمة .

<sup>(</sup>١) أقول وهذا القول أنسب الأقوال لموافقته سياق الآية .

ج - عن الحكم بن عمران قال : كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجُهي صاحب رسول الله علي ، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول الله علي ، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم ، وصففنا لهم صفاً عظيماً من المسلمين فحمل رجال من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج الينا مقبلا . المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج الينا مقبلا . أبو أيوب الانصاري صاحب رسول الله علي فقال : أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل ، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار . إنا لما أعز الله تعالى دينه ، وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سراً من رسول الله تعالى دينه ، وكثر ناصريه فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا به فقال : ﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سبيل الله ولا تلقّوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ . في الاقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال فنصلحها فأمرنا بالغزو ، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله فنصلحها فأمرنا بالغزو ، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله فنصلحها فأمرنا بالغزو ، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل (١) .

### ومن الثاني :

ما ذكره السيوطي في أسباب الحديث في قوله عليه :

« مَن ْ نَامَ عَن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، وأقيم الصلاة لذكري » (٢) .

حيث ذكر له أكثر من سبب قائلاً:

سبب : قال أبو أحمد الحاكم واسمه محمد بن إسحاق الحافظ في مجلس من أماليه ، أنا أبو جعفر محمد بن الحسين الحفاوي ، ثنا محمد بن العلا ، ثنا خلف بن أبوب العامري ، ثنا معمر عن الزهري ، عسن سعيد ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه ليلة أسري به نام حي

<sup>(</sup>١) أنظر أسباب النزول للواحدي ٣٨ – ٣٩ . والآية ١٩٥ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) يراجع القسم الثاني موضوع التحقيق ص ٨٩ حديث رقم ٩ وسببه .

طَلَعَتِ الشَّمَسِ فَصَلَى وَقَالَ: «مَنَ ْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَو نَسِيهَا فَلْيُصِلِّهَا حِينَ ذَكَرِهَا » . ثم قرأ – أقم الصلاة لذكري ً – (١) .

سبب ثان : أخرج الترمذي وصححه ، والنسائي عن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي عليه نومهم عن الصلاة فقال : « إنه ليس في النوم تفريط وإنما التقريطُ في اليقظة فإذا نسي أحدكُم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » (٢).

وأخرج أحمد عن أبي قتادة قال : كنا مع رسول الله عليه في في سفر فقال : « إنَّكُم لا تُدركوا الماء غدأ تعطشوا وانْطلق سُرعان الناس يريدون الماء ولزمت رسول الله عليه ، فمالت برسول الله عليه واحلته فنعس رسول الله عليه فل عمته ، فأدعم ، ثم مال حتى كاد أن ينسجفل عن راحلته فدعمته ، فانتبه . فقال : « مَن ِ الرَّجل » ؟ قلت : أبو قتادة . قال : « مذ كم كان مسيرك » ؟ قال : منذ الليلة . قال : حَفَيظك الله كما حَفظتَ رسوله ، ثم قال : لو عرّسنا . فقال : احفظوا علينا صلاتنا فنمنا فما أيقظنا إلا حرّ الشّمس ، فانتبهنا فركب رسول الله علي فسار ، وسرنا هنيهة، ثم نزل. فقال: أمعكم ماء؟ قال: قلت نعم. معيميضأة فيها شيءمن ماء.قال: إنت بها.فأتيته بها.فقال:مسوا منها.فتوضأ القوم وبقيت جرعة . فقال : إزرد هربها يا أبا قتادة ، فإنه سيكون لها نبأ . ثم أذَّن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر . ثم ركب وركبنا . فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا . فقال رسول الله عليه م ما تقولون ؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم ، وإن كان أمر دينكم فإلي . قلنا يارسول الله فرطنا في صلاتنا . فقال : لا تفريط في النوم . إنما التَّفريط في اليقظة . فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها (٣) .

<sup>(</sup>٢٠١) يراجع القسم الثاني موضوع التحقيق ص ٨٩ حديث رقم ٩ وسببه .

<sup>(</sup>٣) يراجع القسم الثاني موضوع التحقيق ص ٨٩ حديث رقم ٩ وسببه .

## ٣ \_ في الأنواع:

كأن تأتي الآية القرآنية سبباً للحديث أو يأتي الحديث سبباً للآية (١). وكأن يأتي الحديث بأمر يتعلق بالسامعين من الصحابة ، أو تأتي الآية القرآنية كذلك .

فمن الأول ما أخرجه البخاري واللفظ له – ومسلم والترمذي وأحمد ، عن كعب بن عجرة أن رسول الله على لله وقد مله يسقط على وجهه . فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم . فأمره رسول الله طائع أن يعلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها ، وهم على طمع أن يدخلوا مكة ، فأنزل الله الفدية . فأمره رسول الله علي أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام (٢) .

قال تعالى : ﴿ وأَتَحَوَّا الحَجِّ والعُمُوْةُ لله ، فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقُوا رؤوسكُم حتى يبلُغَ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك فإذا أُحصرتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام وسبعة إذا رجعتم ، تلك عَشَرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلمُوا أن الله شديك العقاب ﴾ (٣) .

ومن الثاني : ما ذكره الواحدي في سبب قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَـنَّكُحُوا الْمُشْرَكَاتَ حَتَّى يُؤْمَن ۗ ﴾ (<sup>1)</sup> . من طريق مقاتل بن حيان قال :

<sup>(</sup>١) يراجع النوع الأول في مبحث أنواع الورود ص ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري مغازی، باب غزوة الحديبية ١٥٨/٥ ، ومسلم ٢٧حج ٢٨٨/٢، والترمذي تسفير سورة البقرة رقم ٤٥٤ – ١٨١/٢ ، وأحمد ٢٤٢/٤. والفرقة ثلاثة أصع كما في مسلم نووي ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣١ وانظر أسباب النزول ٤٩ – ٥٠ .

نزلت في أبيي مرفد الغنوي . أستأذن النبي على عناق أن يتزوجها وهي امرأة مسكينة من قريش ، وكانت ذا حظ من جمال وهي مشركة وأبو مرفد مسلم فقال : يا نبي الله إنها لتعجبي . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَلاَ تُنكُحُوا المُشْرَكَاتِ حَتَى يُتُومَن ۚ ﴾ (١) .

### ٤ \_ و في الشكل :

فقد جاء سبب النزول لجزء آية – وذلك كما في الآية السابقة – وجاء سبب الورود لجزء حديث .

وذلك كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري عن أبني سعيد الحدري أنه سمع رسول الله عليه يقول :

« إذا رأى أحدَّكُم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها ، وليحدِّث بها . وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما ذلك من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره » (٢) .

فقد ذكر السيوطي في سببه ما أخرجه أحمد ومسلم عن جابر بن عبدالله أن رجلا جاء إلى النبي عليه فقال : يارسول الله ! إنتي رأيت في المنام أن رأسي قُطع فهو يتمحدل وأنا أتبعه . فقال رسول الله على أحد ، من الشيطان . فإذا رأى أحدكُم رؤيا يكرهها فلا يقصها على أحد ، وليستعد بالله من الشيطان » (٣) .

ومع وجود تلك الظواهر التي تؤكد أمر التقارب بين الموضوعين، إلا أنه ثمة أمر يختلف فيه سبب النزول عن سبب الورود وهو :

أن سبب النزول قد يأتي من قول المفسرين ، بخلاف سبب الورود فإنه لا بد أن يكون منصوصاً عليه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣١ . وانظر أسباب النزول ٤٩ ـ . . .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٨/٣ و البخاري كتاب الرؤيا باب إذا رأى ما يكره ٥/٩ه ، باب رؤيا الصالحين ٣٩/٩ ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس ٢٠٤١ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٨٣/٣ وسيأتي تخريجه في ص ١٩٢ حديث رقم ٦٨ القسم الحاص بالتحقيق.

مثال ما ورد من سبب النزول قولا للمفسر ، ما جاء في سبب أول سورة آل عمران ــ كما أخرج الواحدي ــ حيث قال :

قال المفسرون: قدم وفد نجران وكانوا ستين راكباً على رسول الله وفيه أربعة عشر ثلاثة نفر إليهم وفيه أربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم ، فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه ، واسمه عبد المسيح ، والسيد إمامهم ، وصاحب رحلهم ، واسمه الأيهم .... قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذي كما يغذى الصبي ، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا بلى . قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟ فسكتوا . فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران الله بضعة وثمانين آية منها (١) .

<sup>(</sup>١). أسباب النزول للواحدي ص ٦٨ .

## الفصل الثالث المدادة المدادة

### تاريخ سبب ورود الحديث وأشهر الكتب المصنفة فيه

يتبين بالنظر في الآثار الواردة عن السلف ، من لدن عصر الصحابة حتى يومنا هذا ، أن هذا العلم قديم .

ويغلب على الظن أنه وضعت بذوره في عصر الصحابة والتابعين .

يوضح ذلك القصة التالية التي ذكرها الزركشي في البرهان ، في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَعَمَالُوا الصَّالَحاتِ جُنْنَاحٌ فيما طَعَمِمُوا ﴾ (١)

قال : حُكيَ عن قُدامة بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا يقولان : الحمر مباحة ، ويحتجان بهذه الآية ، وخفي عليهما سبب نزولها ، فإنه يمنع من ذلك ، وهو ما قاله الحسن وغيره :

لما نزل تحريم الحمر ، قالوا : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم ، وقد أخبر الله أنها رجس . فأنزل الله تعالى : ﴿ ليس على الذين آمنُوا وعملوا الصالحات ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ، ٣ .

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٢٨/١. وقد وهمالزركشي فنسب الحادثة إلى عثمان بن مظعون وهو خطأ . فتحريم الحمر كان بعد أحد، وقد مات عثمان بن مظعون بعد شهوده بدراً ، وما عرف عنه من كراهيته للخمر ينفي ذلك . ذكر صاحب الاستيعاب من طريق عبد الرحمن بن سليط قال : كان عثمان بن مظعون أحد من حرم الحمر في الحاهلية وقال: لا أشرب شراباً يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني ، ويحملني على أن أنكح —

من هذا يتبين صحة ما ألمحت اليه ، وهو أن هذا الموضوع من علوم الحديث قد لقي عناية مبكرة من العلماء .

أما متى بدأ التصنيف فيه ، فهذا أمر تضن به المصادر علينا إلا في القليل النادر . إذ قد أشار طاش كبرى زاده صاحب مفتاح السعادة إلى أن هناك مصنفات في هذا الفن لكنه لم يرها (١) .

غير أن السيوطي ذكر ، نقلاً عن الذهبي وابن حجر بعض مصنفات في هذا الموضوع وهي :

١ ـ مصنف لأبي حفص العتكثيري المُتوفتى سنة ٣٩٩ (٢) . ولم يعرف عنه حتى الآن سوى اسمه .

۲ ــ مصنف أبي حامد عبد الجليل الجوباري<sup>(۳)</sup> . ولم أعرف عنه شيء
 سوى إسمه .

<sup>—</sup> كريمتي. وقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال : حين توفيت زينب أبنته رضيالله عنها قال : الحقي بسلفنا الحير عثمان بن مظعون . وأعلم رسول الله (ص) قبره بحجر ، وكان يزروه . الاستيماب ١٠٠٥٣ – ١٠٥٤ . وانظر ترجمة قدامة بن مظعون فيه ٢٧٧٧ . وفي الإصابة ٢٣٧٥ وما بعدها .

وقد أخرج الترمذي أبواب التفسير – سورة المائدة ٢٢١/٤ حديث رقم ٥٠٤٥ من حديث البراء بن عازب قال: «مات ناس من أصحاب رسول الله (ص) وهم يشربون الحمر ، فلم نزلت تحريمها قال ناس من أصحابالنبي (ص) : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ قال فنزلت «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ». قال أبو عيسي هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . لأحمد بن مصطفى الشهير بـ طاش كبرى زاده ۳۷۸/۲ دار الكتب الحديثة .

 <sup>(</sup>٢) هو : أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري كان معروفاً بالصلاح والورع توفي سنة ٣٩/٦ . المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد لمجد الدين العليمي ٣٩/٢ ،
 ٤٠ بتصرف كبير . ط المدني الأولى ١٣٨٤ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو مسعود عبد الحليل بن محمدبن عبد الواحد بن قتادة الحوباري الحافظ. نسبة إلى جوبارة ، محلة بأصبهان . اللباب في تهذيب الانساب لعز الدين بن الأثير ٣٠٢/١ . دار صادر بيروت .

ونص عبارة السيوطي: « النوع التاسع والثمانين : معرفة أسباب الحديث : هذا النوع ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح ، وشيخ الاسلام في النخبة . وصنف فيه أبو حفص العكبري وأبو حامد بن كوتاه الجوباري. قال : ولم يُسبق إلى ذلك » (١)

- ٣ ثم اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي . وهو هذه الرسالة موضوع الدراسة والتحقيق .
- إليان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. لأبيي حمزة الدمشقي (٢) ذلك ما وقفت عليه من أسماء المصنفات في هذا العلم (٣).
   وهي كما ترى ضئيلة جداً ، لا تُروي ظمئاً ، ولا تشفي غلة أ. ولذا فالموضوع في أمس الحاجة إلى بحث شامل يجمع أطرافه ويسبر أغواره.
   والله المستعان .

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوي ۳۹٤/۲. والكلام بمعناه في محاسن الاصطلاح ۲۳۳/۹۳۲. والنخبة لابن حجر ۲۲۸ ، ۲۹۹.

<sup>(</sup>۲) هو السيد الشريف ابراهيم بن محمد بن كهال الدين الشهير بابن حمزة الدمشقي المتوفى سنة المدادي في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ۹۸/۱. وقد طبع الكتاب أخيراً بمجمع البحوث الاسلامية بتحقيق فضيلة الدكتور/الحسيني عبد الحدد ها شد مالكتاب أنها مدر به المداد ها شده ا

عبد المجيد هاشم . والكتاب أخذ من مصنف السيوطي ولم يشر اليه صاحبه. وهو بحاجة إلى جهد كبير .

<sup>(</sup>٣) ولعل في هذا الذي ذكرته ما يرد على ابن دقيق العيدني أن دعو امان التصنيف فيه بدأ قريباً من عصره – كما ورد في أول القسم ، الموضوع الحاص بالتحقيق حيث قال : – «شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف أسباب الحديث» . أنظر أحكام الأحكام ١٠/١ ط دار الكتب.

إلا أني أقول :

ربما قصد ابن دقيق العيد بهذه العبارة أنه لم يظهر فيه تصنيف جامع إلى قريب،من.

الباب الثاني :

في

التعریف بکتاب أسباب ورود الحدیث للسیوطي وفیه فصول

### الفصل الاول

### حياة السيوطى ومكانته العلمية

#### تقديم:

يعد السيوطي من الشخصيات الفريدة التي أسهمت بدور كبير في خدمة التراث الاسلامي لا سيما في التفسير والحديث .

ورغم ذلك فقد وقعت هذه الشخصية بين نقيضين :

مدح بلغ أعلى درجاته .

وذم نزل إلى أسفل دركاته .

وَلَمَا كَانَ « الناس بزمانهم أشبه » فإنه من الحير قبل أن نعرف به ونحكم في الأمر أن نلقي نظرة موجزة عن عصر هذا الرجل من نواحيه السياسية ، والاجتماعية ، والعلمية . وذلك لما يكون للبيئة من أثر في تكوين الرجال وتشكيلهم فأقول وبالله التوفيق :

#### أولا: الناحية السياسية:

عاش الامام كل حياته في عصر دولة الممالك البرجية أو الجراكسة . فقد ولد عام ٨٤٩ ــ وتوفي عام ٩١١ من الهجرة .

وقد اتسم هذا العصر بسمة الاضطراب وعدم الاستقرار وشيوع الظلم فيه .

ويكفي أن نعرف أن السيوطي عاصر من السلاطين - على قصر عمره

- ما يربو عن العشرة . وفي سنة واحدة توالى على عرش السَّلطنة ثلاثة نفر .
  - ١ ــ الملك الظاهر أبى نصر الاينالي المؤيدي .
    - ٢ أبي سعيد تمريغا الظاهري .
    - ٣ ــ الملك الأشرف قايتباي المحمودي .

هؤلاء الثلاثة تنازعوا العرش في أقل من عام . وكل منهم أخذ بنصيب من الملك (١) ، وهذا ما حدا بالمماليك الاجلاب أن يعاودوا إثارة الفتن ، وارتقى بهم الحال فمنعوا الامراء من الطلوع إلى الحدمة بالقلعة (٢).

ولقد أتى على هؤلاء السلاطين يوم كان الواحد فيهم يوكل به من يمنعه من اللعب مع أولاد العوام (٣) .

ومنهم من أُقيم في الحكم وعمره سنة واحدة ونصف !!! (٤٠) .

هذا الحال ولا شك لا بـُد له من أن يطمع الرعية بعضها في بعض ويعين على ذيوع الخوف والاضطراب وهذا ما حدث .

ففي يوم الجمعة ١٢ رمضان ٨٦٣ ه كما يقول تغري بردى ــ نهبت العبيد والمماليك الاجلاب النسوة اللاتي حضرن صلاة الجمعة بجامع عمرو بن العاص بمصر القديمة ، وأفحشوا في ذلك إلى الغاية وكل مفعول جائز (٥) !!!

### ثانياً: الناحية الاجتماعية:

اتسمت هي الأخرى بسمة التفكك وعدم البرابط . إذ انقسم المجتمع إلى طبقات متباينة .

<sup>(</sup>۲٬۱) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٦/١٦ه٣-٣٩٦. وكان هذا عام ٨٧٢.

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور في وقائع الدهور ٣٣٧/٣ حوادث سنة اثنتين وتسمائة .

<sup>(</sup>٤) خطط المقريزي ١٠٣٣ ، ١٠٣ – دار التحرير –. ومن المضحك أن اسمه كان الملك المظفر شهاب الدين أبو السعادات أحمد .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ١٩٨ : ٢٠٨ .

#### الطبقة الأولى:

طبقة السلاطين والأمراء . وكلها من المماليك فقد كان الشعور المسيطر عليهم أنهم الطبقة الرائدة الممتازة . لما يتمتعون به من كفاءة عسكرية تجعل كل مطلوب لهم قريب حتى ولو كان الملك . لذلك فقد استحوزوا على كل إمارات الحكم من إمارة ، ونظارة ، ومُلك . فلقد كانت الأرض الزراعية وهي مصدر الثروة الأول في الدولة حينذاك اقطاعيات بين هؤلاء . يستأثر السلطان وكبار الأمراء بأجودها وأكثرها خصوبة ، في حين يأخذ المماليك السلطانية أوسطها خصوبة . وتقطع أجناد الحلقة والعربان والتركمان الدرجة الثالثة منها (۱) .

#### الطبقة الثانية:

طبقة العلماء والفقهاء . وهذه كانت تتألف من أرباب الوظائف الديوانية ، والفقهاء ، والعلماء والأدباء ، والكُنتّاب .

وكانت تلك الطبقة أحسن حالاً من الطبقة التي تليها . فقد كان بيدهم القضاء ، والتدريس ، والفتيا ، والخطابة ، وكتابة الدواوين والمراسيل . وقد كان هؤلاء العلماء يمثلون في ذاك الوقت الحكومات الحفية لما كانوا يتمتعون به من إجلال وتقدير من العام والحاص .ولذلك خشيهم الأمراء فأغدقوا عليهم الأموال الطائلة ، ويعملون لهم كل حساب . على أن هذا لم يمنع بعض السلاطين من الطمع فيهم ، وضرب بعضهم ببعض . فقد خلع ابن حجر من القضاء أكثر من مرة ، وأرجع اليه بدلا من قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني ، وخلع البلقيني ، وتولى بدلا منه السفطي (٢) .

ومرد ذلك ليس الاستخفاف بل هو الحشية .

يدلنا على ذلك أن الواحد منهم حينما كان يعزل العالم أو القاضي يستر ظلمه ، وجوره بأنه يحرص على نفع عالم غيره وحدمته . بل إن

<sup>(</sup>١) العصر الممليكي في مصر والشام للدكتور سعيد عاشور ٣٠٨ – ٣١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٥/٣٧٣ : ٣٧٥ .

أحدهم لم يجد ملجأ يلجأ اليه من لوم القضاة سوى إعلانه أن تصرفه هذا كان بمشورة الشيخ جلال الدين السيوطي . يقول ابن إياس : « ومن الحوادث أن الحليفة المتوكل على الله عبد العزيز عهد للشيخ جلال الدين الاسيوطي بوظيفة لم يسمع بها قط ، وهو أنه جعله على سائر القضاة قاضياً كبيراً ، يولي منهم من شاء ، ويعزل من شاء في سائر ممالك الاسلام .... فلما بلغ القضاة ذلك شتى عليهم ، واستخفوا عقل الحليفة على ذلك .... فلما قامت الدائرة والاسئلة على الحليفة رجع عن ذلك . وقال : إيش كنت أنا ؟ الشيخ جلال الدين هو الذي حسن لي ذلك : وقال : هذه كانت وظيفة قديمة » (١)

#### الطبقة الثالثة:

طبقة التجار: وكانوا يؤلفون طبقة تسامت طبقة السلاطين والأمراء. وذلك لكونهم أقدر الناس على مد السلاطين بالمال في أوقات الحرج والشدة. وقد حظيت هذه الطبقة من المال بقدر وفير لما كانت تتمتع به مصر من وضع تجاري فريد. إذ كانت حلقة الاتصال التجاري بين الشرق والغرب.

غير أن هذه الطبقة – كسابقتها – لم تنج من ظلم الملوك والأمراء . وذلك بفرض ضرائب باهظة، وبالسطو على خزائنهم وأموالهم ومتاجرهم . الأمر الذي أفقدهم لذة الشعور بصفو الحياة . فكان كثير منهم يدعو على نفسه أحياناً : « أن يُغرقه الله حتى يستريح مما هو من الغرامات والحسارات وتحكم الظلمة فيه (٢) .

#### الطبقة الرابعة:

طبقة الفلاحين ، والعوام من أرباب الحرف ، والصناعات ، والسوقه، والباعة ، والمعدمين ، والسقايين .

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور ٣٦٠/٣ وانظر : العصر الممليكي ٣١١.

<sup>(</sup>۲) العصر المماليكي . د . سعيه عاشور ۳۱۲ بتصرف .

ولقد عاشت هذه الطبقة وأنواعها في ضنك وعسر بالقياس إلى غير هم من سبقهم من علماء وتجار . وكان حظهم من حكوماتهم الاهمال والاحتقار . ولا أدل على ذلك من أن كلمة فلاح كانت تعني شخصاً ضعيفاً مغلوباً على أمره ذليل .

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما كان يعامل به الفلاح ، وما كان ينفرض عليه من ضرائب أتت أحياناً على جدًل محاصيله وأرزاقه مما جعل كثيراً منهم يدع عمله ، ويحترف السلب ، والنهب والسطو للحصول على قدر من المال يستعين به على مساومة غيره من الناس (١) . هكذا كان حال المجتمع في ذلك العصر ، عصر اضطراب بالاضافة إلى ما حملته لهم الأيام من شدة وآلام وحدوث مجاعات في أحايين كثيرة مردها انخفاض منسوب المياه في نهر النيل ، مما أدى إلى تلف الحرث ، وجفاف الضرع ، وشح الأقوات ، وذيوع أوبئة وطواعين .

ولعل من أسباب ذلك انصراف الحكام في كثير من الأحوال عن تدبير أمور رعيتهم (٢) .

#### ثالثاً: الناحية العلمية:

إذا كان هذا هو حال العصر من الناحية السياسية – فساد واضطراب، ومن الناحية الاجتماعية – تفكك وضياع ، فإن الناحية العلمية فيه جاءت على غير ذلك . تقدم وازدهار ، ومهضة ، فلقد كان العصر عصر الموسوعات وعصر المجاميع (٣) ، وذلك يرجع للأسباب الآتية :

١ حجرة العلماء من الشرق حيث بطش المغول ، والغرب حيث بطش
 الاسبان إلى مصر والشام وجنوب المغرب حيث لا مغول ولا أسبان .

٢ - كثرة دور العلوم الممثلة في المدارس - التي أنشئت قبل عصر المماليك - والمساجد والمكتبات وذيوع أمرها في عصر المماليك .

<sup>(</sup>۲،۱) المرجع من ۳۱۲: ۳۲۹ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) تراث الإنسانية ٦٣٠/٢ ابراهيم الابياري.

فقد عرف التاريخ المدرسة الصالحية والمدرسة الناصرية والمدرسة القمجية التي أنشأ كلاً منها صلاح الدين . والمدرسة المحمودية التي شيدها الأمير جمال الدين محمود ، أحد أمراء السلطان فرح بن برقوق سنة ٧٩٧.

كما عرف المساجد ، والجوامع التي قامت بدور وافر في هذا المجال — مجال التعليم والتثقيف — مثل الجامع الأزهر — حفظه الله — الذي اتخذ منه صلاح الدين الأيوبي مركزاً لنشر المذهب السنتي ، ومثل الجامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) بفسطاط مصر ، وجامع الحاكم بباب الفتوح . وغيرها من المساجد التي كانت تجتمع فيها حلقات الدرس في مختلف العلوم الدينية والعربية والتاريخ .

٣ — كثرة الأوقاف الخيرية الموقفة على المعلمين والمتعلمين .

فقد تسابق أهل هذا العصر من سلاطين وأمراء وأهل بيوت وأثرياء وعلماء وتجار وحرفيين إلى إنشاء دور العلم والوقوف عليها تقرباً إلى الله تعالى (١).

كفة المؤلفين على المجمع الموسوعي ليعوضوا به ما أتلفته يد المغول التتري ، ويد الغرب الصليبي .

فلقد ثبت أن أحد الكرادلة في أسبانيا في أواخر القرن التاسع أتى على مكتبة غرناطة والتي كان بها من المجلدات ما يربو على الثمانين ألف مجلداً إحراقاً (٢) هذا بالإضافة إلى ما فعله المغول في تراث المسلمين بعدما سقطت بغداد سنة ٢٥٦ ه .

وسط تلك الظروف التي قدمت نشأ الإمام جلال الدين السيوطي الذي أفاد من حسنات هذا العصر وناله من سؤاته اليسير » (٣) .

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ٣٤١/٣، ٣٤٦، ٣٦٨، وانظر العصر المماليكي في مصر والشام د. سعيد عاشور ٣٢٩: ٣٣٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أنظر تراث الإنسانية ٢/٠٣٠ . واسم هذا الكردنال الأب زيمتس .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في الضوء اللامع ٢٥/٤ حيث حط عليه كثيراً .

## الفصل الثاني

## التعريف بالامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

يوضع الحافظ جلال الدين السيوطي في مصاف كبار المفسرين والمحدثين واللغويين والفقهاء والأصوليين .

وذلك لما أعقبه من مصنفات في تلك الفنون فاقت الحصر أو كادت ، في عمر صغير مبارك . ولا يزال أثرها يزداد على الأيام ذيوعاً ونفعاً وبركة . فالرجل بحق جدير بترجمة موسعة ، وبتعريف مطول .

لكن نظراً لكثرة ما كتب عنه من كتب ، وما عقد له من مؤتمرات، فإني أكتفي لهذا البحث بما يزينه من أمر الرجل وما يسعف غير المستزيد . فأقول وبالله التوفيق :

#### اسمه ونسبه ونسبته:

هو الحافظ . عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين الهمام الخضيري الأسيوطي (١) .

زاد صاحب معجم المؤلفين: الطولوني المصري الشافعي<sup>(۲)</sup>. ويلقب بجلال الدين ، وكنيته أبو الفضل .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ٣٣٥/١ للسيوطي ط عيسى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين ١٢٨/٥ لعمر كعالة. المثنى بيروت. جاء في تاج العروس الزبيدي ١٨٣/٣ أن سيوط كانت إحدى منتزهات أبي الجيش خارويه بن أحمد بن طولون. والحضيرية بالضم ، بصيغة التصغير محلة ببغداد من المحال الشرقية منها . ولعلها سميت بالطولونية نسبة إلى ابن طولون هذا فنسب السيوطي إليها فقيل الطولوني. يراجع معجم المؤلفين ١٢٨/٥ .

وهو يضرب بنسبه هذا إلى أصل أعجمي . فقد حدّث عن نفسه فقال : حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه الله تعالى يذكر أن جده الأعلى كان أعجمياً ومن الشرق (١) .

ولقد نسب نفسه رحمه الله فقال :

أما جدي الأعلى همام الدين ، فكان من أهل الحقيقة ، ومن مشايخ الطريق . ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة . منهم من ولي الحكم ببلده ، ومن ولي الحسبة ، ومنهم من كان تاجراً . ولا أعرف منهم من خدم العلم حق الحدمة إلا والدي (٢) .

### مولده ونشأته:

كان مولده رحمه الله بمحلة سيوط بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة

هكذا أرّخ لنفسه ، واتفق المؤرخون ولم يشذ عن ذلك إلا إبن إياس ، وإسماعيل باشا البغدادي حيث زعما أن مولده كان في جمادى الآخرة .

ولقد نشأ يتيماً فلقد مات أبوه ليلة الاثنين خامس صفر سنة خمس وخمسين وثمانمائة . أي أنه كان له من العمر ست سنوات (٣) .

وحفظ القرآن وله من العمر دون الثمان سنوات ، وكذا منهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك .

#### طلبه للعلم ورحلاته :

لقد حفظ القرآن في سن مبكرة فأتم حفظه قبل أن يبلغ الثمان سنوات. ثم حفظ ما تيسر له ، فحفظ العمدة ، ومنهاج الفقه ، والأصول ، وألفية ابن مالك كما تقدم .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۱/۸ه.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ٥٣٥/١، هدية العارفين ٣٤/١، ط طهران.

<sup>(</sup>٣) نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ٩٥.

ثم شرع في الاشتغال بالعلم وله من العمر ستة عشر عاماً – مستهل سنة أربع وستين وثمانمائة – فأخذ الفقه والنحو ، عن جماعة من الشيوخ والفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساحي (۱) . ولازم شيخ الاسلام البلقيني في الفقه إلى أن مات ثم لزم ولده علم الدين البلقيني (۲) . ولزم العلامة أستاذ الوجود محي الدين الكافياجي أربع عشرة سنة ، فأخذ عنه الفنون من التفسير والأصول ، والعربية والمعنى وكتب له إيجازة بذلك (۳) .

ولقد كثرت رحلاته للطلب ، فسافر إلى الفيوم ، والمحلة ، ودمياط ، ورحل إلى بلاد الشام والحجاز ، واليمن ، والهند ، والمغرب .

#### نبوغة وتبحره:

ولقد رزق التبحر في سبعة علوم . التفسير ، والحديث ، والفقه ، والنحو ، والمعنى ، والبيان ، والبديع . على طريقة العرب والبلغاء .

ولقد وثق بنفسه فيها إلى حد التحدِّي للشيوخ حيث قال : « إن الذي وصلت اليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول لم يصل اليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي » .

<sup>(</sup>١) أحمد بن علي بن أبي بكر الشارمساحي ثم القاهري الشافعي ، مقرئ ، فرضي توفي عام ٥٥٥ ه. والشارمساحي : نسبة إلى شارمساح من أعال دمياط. معجم المؤلفيسن ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>۲) شيخ الاسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الحالق بن محمد بن مسافر الكناني الشافعي . ولد في ثاني شعبان سنة ٢٧ه و مات في عاشر ذى القمدة سنة ٥٠٥ . طبقات الحفاظ ٣٥٥ . وولده هو صالح بن عمر بن رسلان . فقيه ، متكلم ، مفسر ، محدث ، ناثر ، ناظم . ولد في القاهرة في ١٣ جادى الأولى ١٩٧٥ ، وتوفي في ٥ رجب ٨٦٨ . أنظر معجم المؤلفين ٥/٥ ، البدر الطالع

<sup>(</sup>٣) الكافياجي هو محيى الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الكافياجي . فقيه ، أصولي ، محدث ، نحوي ، مفسر ، صوفي ، بياني ، منطقي ، حكيم ، رياضي . ولد بككجه كي من بلاد صروخان . واشتهر بمصر . ولد في ١٨٨ ، وتوفي في إحدى الجادين ١٨٩ بمصر .

أنظر معجم المؤلفين ١/١٠ه ، حسن المحاضرة ١/٥٠١ .

#### مسموعاته:

حضر عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروساً عديدة في الكشّاف ، والتوضيح ، وأحضره والده مجلس الحافظ ابن حجر ، وقرأ على الشيخ الصيرافي صحيح مسلم إلا قليلاً منه ، والشفا ، وألفية ابن مالك ، وشرح الصيرافي صحيح مسلم إلا قليلاً منه الحنفية ، وشرح العقائد للتفتازاني . وقرأ على الشمس المرزباني الحنفي الكافية وشرحها . وسمع عليه من المتوسط والشافية وشرحها للجارودي ، ومن ألفية العراقي . وحضر دروس العلم البلقيني ، فقرأ عليه ما لا يحصى كثرة . ولزم الشرف المناوي إلى أن مات ، وقرأ عليه ما لا يحصى . ولزم دروس سيف الدين محمد بن محمد الحنفي ، ودروس العلامة الشمني ، ودروس الكافيجي (۱) .

ومع ذلك ، فإنه قال عن نفسه : أنه لم يكثر من سماع الرواية لاشتغاله بما هو أهم وهو قراءة الدراية .

### شيوخه وتلامذته وأقرانه :

لقد عد وحمه الله من مشايخه نحواً من ماثة وخمسين نفساً . من أشهرهم :

- 1 1 أحمد الشارمساحي (7).
  - ٢ عمر البلقيني (٣)
- $^{(1)}$  عمر بن رسلان البلقيني  $^{(2)}$  .
  - ٤ محى الدين الكافيجي (٥) .
  - القاضي شرف الدين المناوي (١).

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب لابن العاد ١/٨ه.

<sup>(</sup>٥،٤،٣،٢) سبق التعريف بهم .

<sup>(</sup>٦) يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد بن محلوف بن عبد السلام، الحدادي، المناوي، المصري، الشافعي. فقيه، أصولي، محدث الحباري. نشأ بالقاهرة، وتخرج بولي الدين العراقي في الفقه والأصول. ولد في ٧٩٨ وتوفي بالقاهرة في ٢ جادى الآخرة ٨٧١. أنظر معجم المؤلفين ٢٧/١٣، والذيل على رفع الاصر ٤٤ للسخاوي.

وقد تتلمذ على يديه عدد كثير من أنبههم :

1 - الداودي (١) .

وترافق وقت السماع والطلب مع طائفة من الناس نخص بالذكر منهم:

١ -- شمس الدين السخاوي (٢) .

٢ – علي الأشموني (٣) .

#### عقيدته:

يظهر مما كتبه دفاعاً عن الصحابة ، ومما ألفه في الاعتصام بالسنة أنه كان على مذهب أهل السنة . ولم يعرف عنه غير ذلك سوى ميله نحو التصوف تأسياً بجده الأعلى همام .

لكن علمه بالكتاب والسنّة قد حماه فيما يظهر من التصرفات التي تعتري بعض المتصوفة البعيدين عن الكتاب والسنّة .

#### آثاره العلمية:

وعندما بلغ الشيخ الأربعين اعتزل الناس وتفرغ للتصنيف ، والكتابة فاستطاع في غضون سنتين وعشرين سنة أن يغذي المكتبة الاسلامية بعدة مصنفات وصل بها بعضهم إلى ما ينيف على ستمائة مصنف . في فنون شي : كالتفسير وعلومه ، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، والعربية بكل فروعها ، والسيّر ، والتاريخ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عبّان بن محمد الملقب شمس الديــن أبو الخير أبو عبد الله بن الزين أو الحلال أبو الفضل وابي محمد السخاوي الأصل القاهري ، الشاقمي – ولد سنة ٨٣١ ، ومات في شعبان سنة ٩٠٢ . أنظر الضوء اللامع ٨٢٨ ، نظم العقيان في أعيان الأعيان ٥١١ .

 <sup>(</sup>٣) هو علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد الأشموني الأصل ، ثم القاهري ، الشافعي .
 ولد في شعبان سنة ٨٣٨ وتوفي ١٧ ذي الحجة ٩١٨ . أنظر البدر الطالع ٤٩١/١ .

وقد ذكر صاحب هداية العارفين طائفة كبيرة . منها تقارب هذا العدد . وعد الشيخ لنفسه مثل ذلك (١) .

وأكتفي الآن بذكر أشهر مشاهير هذه المصنفات في الحديث وعلومه لصلته القوية بالبحث موضوع الدراسة والتحقيق .

### أولا ــ في الحديث :

| ط | ١ – زهر الربى على المجتبى للنسائي       |
|---|-----------------------------------------|
| ط | ٢ – الحوالك على موطأ مالك               |
| خ | ٣ ـــ مرقاة الصعود شرح سنن أبيي داود    |
| ط | ٤ — جمع الحوامع أو الحامع الكبير        |
| ط | <ul> <li>الجامع الصغير وذيله</li> </ul> |

## ثانياً \_ في علوم الحديث :

| ط | ١ – مدريب الراوي بشرح تفريب النواوي                         |
|---|-------------------------------------------------------------|
| ط | ٢ ــ الألفية في الحديث                                      |
| ط | ٣ ــ اسعاف المبطأ برجال المبطأ                              |
| ط | ٤ – در السحابة فيمن نزل مصر من الصحابة                      |
| ÷ | <ul> <li>نثر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير</li> </ul> |

#### وفاته :

لقد كانت حياة الشيخ حياة حافلة بالحث والتأليف ، فقد حبس نفسه لذلك في بيته في روضة المقياس فلم يتحول منها ، وظل على هذا الحال حتى وافته منيته بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر توفي على أثره في يوم الخميس ١٩ جمادى الأولى سنة ٩١١ ه . بمنزله ودفن في حوش قوسون .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ١/٨ه، بدائع الظهور ١/٨٠.

## ألفصل الثالث

## عرض إجمالي للكتاب موضوع التحقيق وبيان منهج مصنفه فيه

ويتخلص التعريف بالكتاب في النقاط التالية :

#### ١ \_ موضوعه :

أما موضوع الكتاب فهو ذكر الأسباب التي من أجلها حدّث النبي من أجلها حدّث النبي مللة بالحديث .

### ٢ ــ أبوابه ومباحثه :

وأما أبوابه ومباحثه فهي :

١ ــ مقدمة في أهمية أسباب ورود الحديث وأنواعه وتاريخه وأشهر
 المصنفات فيه .

٧ ــ ثم باب الطهارة : وعدد أحاديثه ثمانية أحاديث .

٣ \_ ثم باب الصلاة : وعدد أحاديثه أحد عشر حديثاً .

٤ - ثم باب الجنازة : وعدد أحاديثه سبعة أحاديث .

ه - ثم باب الصيام : وعدد أحاديثه خمسة أحاديث .

٦ - ثم باب الحج : وعدد أحاديثه ثلاثة أحاديث .

٧ ــ ثم باب البيع : وعدد أحاديثه ثمانية أحاديث .

٨ – ثم باب النكاح : وعدد أحاديثه ثلاثة أحاديث .

٩ - ثم باب الجنايات : وعدد أحاديثه خمسة أحاديث .

١٠ – ثم باب الأضحية : وعدد أحاديثه حديث واحد .

١١ - ثم باب الأطعمة : وعدد أحاديثه ثلاثة أحاديث .

١٢ – ثم باب الأدب : وعدد أحاديثه اثنان وأربعون حديثاً .

هكذا بهذا الترتيب يورد كل حديث أو أكثر في المسألة ، ويردفه بسبب أو أكثر .

### ٣ ـ منهج المصنف فيه:

وأما منهج المصنف فيه ، فإنه لم يشر إليه في مقدمته . ولو أشار لكشف لنا عن كثير من مراده .

بَيْدَ أَنِي بحمد الله استطعت بمعايشة الكتاب . وطول النظر فيه استخلاص هذا المنهج . ويقوم على الأسس التالية :

- أ يريد في كل باب من الأبواب المتقدمة عدداً من الأحاديث المتصلة به ذاكراً الحديث أولا ، ثم سببه بعد ذلك . بأن يقول : حديث . ثم يسوقه ، وبعد الفراغ منه يقول : سبب ثم يسوقه وهكذا .
- ب يورد الحديث وسببه بطريق التعليق ، أي حذف الاسناد كله والاختصار على الصحابي . هذا إذا كان الحديث من الكتب المشهورة المشتهرة ، أما إذا كان الحديث أو سببه من الكتب غير المشهورة كالمشيخات والأمالي (١) فإنه يذكر سند الحديث ليحيل القارىء على السند .

<sup>(</sup>۱) المشيخات جمع مشيخة وهو أن يجمع المصنفون أو المصنف أحاديث كل شيخ على انفراده والأمالي : جمع الاملاء وهو أن يقعد عالم حوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتاباً ويسمونه الاملاء والأمالي ، وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء.

- ج ـ يذكر للحديث أحياناً أكثر من سبب وحين يذكر السبب يصدِّره بقوله ( سبب ) بصيغة التنكير ، إيذاناً بأن الأمر ليس مقصوراً على هذا السبب بل يجوز أن يتعداه إلى غيره . وهذا ما حدا بي أن أورد لبعض هذه الأحاديث أسباب أخرى غير ما ذكر كما في حديث رقم ٨٦ ، وجعلت ذلك في هامش الصحيفة .
- د ـ يعتمد في ذكر الحديث وسببه على كتب السنّة المعتمدة من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء والمشيخات ونحوها وأيضاً بعض كتب التاريخ.
- ه في ذكره للاحاديث التي اتخذها موضوعاً لبيان أسبابها يكتفي في الغالب بإيراد حديث واحد منها وأحياناً يورد لها أكثر من حديث من أكثر من طريق ومرجع كما فعل في حديث رقم «٣٠» أنظر الحاجم والمحجوم «حيث ذكره مرة عن أنس وأخرجه من أحمد والنسائي ، والثاني من طريق ثوبان ، وأخرجه من سنن أبي داود . ويذكر الحديث أحياناً من كتابين مختلفين إذا تغاير المتن كما في حديث رقم «٣٢» « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » .

### مصادر الكتاب وأهميتها:

وأما مصادره ، فقد بلغت بعد الاستقراء والتتبع خمسة وثلاثين مصدراً وهي :

### 1 \_ البخاري (١):

وقد نقل منه في ستة وثلاثين موضعاً . انظر حديث رقم :

<sup>-</sup> أنظر تدريب الراوي السيوطي ١٣٢/٢ دار الكتب الحديثة ، والاعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ٦٠٥ السخاوي طبع ضمن علم التاريخ عند المسلمين لفرانز زوزنثال . نشر المنثى ببغداد . وكشف الظنون ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي مولاه . الحافظ العلم ، صاحب الصحيح وإمام هذا الشأن والمعول على صحيحه في أقطار البلدان . ولد يوم الجمعة بعد الصلاة ١٣ من شوال سنة ١٩٤ . حالفاظ ٢٤٨ . –

(17) (000, 000, 00) (10) (10) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000, 00) (000,

ثم انظر أسباب الأحاديث ٨٨،٨٤،٤٤،٣٦،٣٦،٣١.

: (1) amb - Y

وقد نقل منه في ثلاثة وثمانين موضعاً . انظر حديث رقم :

177) وسببه ، ۱۳،۱۱٬۹۸۸ ، وسببه ، ۱۵ وسببه ، ۲۱ ، وسببه ، ۲۷ وسببه ، ۲۷ وسببه ، ۲۷ وسببه ، ۲۷ وسببه ، ۲۹ وسببه ، ۲۹ وسببه ، ۲۹ وسببه ، ۲۹،۲۹٬۲۹۸ و سببه ، ۲۵ وسببه ، ۲۷ وسببه ، ۲۱ وسببه ، ۲۵ وسبه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسبه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسبه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسبه ، ۲۵ وسببه ، ۲۵ وسبه ، ۲

٣ - أبو داود (٢) :

وقد نقل منه في ثلاثين موضعاً وهي حديث رقم :

۱، ۸، وسببه ، ۳۳،۳۲،۳۲،۳۲،۳۲،۲۶،۱۹،۱۳،۱۲ و و انظر أسباب وسببه ، ۶۳ ، ۹۷،۸۰،۷۹، ۹۷،۸۰،۷۹، و انظر أسباب أحاديث ۲۶،٤۹،٤٤،۷۳ ، ۲۶،٤۹،٤٤،۷۳ .

<sup>(</sup>۱) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسن النيسابوري الامام الحافظ، صاحب الصحيح. مات في رجب سنة ٢٩١. طبقات الحفاظ ٢٩٠.

 <sup>(</sup>۲) أبو داود السجستاني سليقان بن الأشعث بنشداد بن عمرو الأزدي الامام العلم صاحب
 كتاب السنن و الناسخ و المنسوخ و لد سنة ۲۰۲ و مات في شوال سنة ۲۷۵ . طبقـات
 الحفاظ ۲۰۱ .

الترمذي (١) : ...

وقد نقل منه في ستة وعشرين موضعاً وهي أحاديث رقم :

## (۲) النسائی (۲) :

وقد نقل منه في أربعة عشر موضعاً هي أحاديث رقم :

۸،۱، وسببه ، ۲۲،۱۳، ۳۲،۳۳، ۵۱،۸۰، ۹۰، وانظر أسباب الأحاديث «۸،۲، ۹۵،۲۶، ۹۶.

#### : (r) ales - 7

وقد نقل منه في أربعة عشر موضعاً هي أحاديث رقم :

۳۶،۲۶،۲۳،۱۹،۱۳،۸۰۱ م ۲۶، ۲۰، ۸۰، ۸۰، ۸۰، ۱۰ انظر أسباب حدیث ۱۲.

#### (٤) مالك (٤) :

وقد نقل منه في ثلاثة مواضع هي :

حدیث ۲ ، ۸ ، ۱۰ .

<sup>(</sup>۱) الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي . صاحب الحامع . مات بترمذ في رجب سنة ۲۷۹ . طبقات الحفاظ ۲۷۸ .

<sup>(</sup>۲) النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الحراساني النسائي صاحب السنن الكبرى والصغرى ولد سنة ۲۱۵ ومات سنة ۳۰۳. طبقات الحفاظ ۳۰۳.

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي مولاه القزويني حافظ صاحب السنن والتفسير مات
 سنة ٢٨٣ . طبقات الحفاظ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني . شيخ الأممة وامام دار الهجرة . مات بالمدينة سنة ١٧٩ وهو ابن ٩٠ سنة . طبقات الحفاظ ٩٠ .

(۱) مسند الشافعي (۱) :

وقد نقل منه في ثلاثة مواضع هي :

حديث ٢ ، ٤٣ ، سبب حديث ٤٠ .

### ٩ ـ أحمد في المسند <sup>(٢)</sup> :

وقد نقل منه في مائة وخمسة وعشرين موضعاً هي :

۱۰ ــ ابن خزیمة <sup>(۳)</sup> :

ونقل منه في موضع واحد هو حديث ٣ .

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عبّان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف. القرشي المطلبي المكسي. إمام الأثمة وقدوة الأمة. ولد بغزة سنة ١٥٠، ومات في رجب سنة ٢٠٤، طبقات الحفاظ ١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي
 الامام الشهير صاحب المسند. ولد ببغداد في ربيع الأول سنة ١٦٤ ومات بها يوم الجمعة
 ١٢ ربيع الأول سنة ٢٤١. طبقات الحفاظ ١٨٦.

 <sup>(</sup>٣) الحافظ الكبير إمام الأممة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن
 بكر السلمي النيسابوري . ولد سنة ٢١٣ ومات في ذي القعدة سنة ٣١١ عن نحو تسعين
 سنة . طبقات الحفاظ ٣١٠ .

۱۱ \_ ابن حبان (۱) :

ونقل منه في أربعة مواضع هي : حديث ٣ ، ٤٣ ، سبب ٨ ، سبب ٣٤ .

١٢ ــ الحاكم النيسابوري (٢) :

وقد نقل منه في ثلاثة عشر موضعاً وهي : حديث ٤ ، ١٩ ، ٢١ ، سببه ، ٣٣ ، وسببه ، ٩٦ ، ٨٠ . ٩٠ . ثم أسباب أحاديث ٢ ، ٨ ، ٩ ، ٢٧ ، ٢٧ .

## ۱۳ – البيهقي (۳):

وقد أخذ منه في أربعة عشر موضعاً وهي :

الأحاديث ٤ ، ٣٧، ٧، ٨٠، وسببه ،٩٨، ٩٨. وأسباب أحاديث ٢، ٢١، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٠ . ٧٠

### 14 \_ الطبراني (٤) :

وقد نقل في خمسة عشر موضعاً وهي :

حدیث ۲۰، وسببه ، ۹۸،۲۰،۹۷،۳۱ . وأسباب أحادیث ۱٤،۰، ۵۰، ۷۲، ۵۰، ۹۶، ۹۰.

<sup>(</sup>١) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاد بن معبد بن سهيد ابن هدبة بن مرة بن سعد التميمي البسي صاحب الصحيح . مات في شوال سنة ٣٥٤ . طبقات ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الحاكم الحافظ إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدويه النيسابوري صاحب المستدرك ولد سنة ٣٢١ ومات في صفر سنة ٤٠٥. طبقات الحفاظ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) الامام الحافظ شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي موسى الحسروجردي صاحب السنن الكبرى لزم الحاكم وتخرج به مات في ٤٥٨ بنيسابور . طبقات الحفاظ ٤٣٣

<sup>(</sup>٤) الامام الحبة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. و لد بعكا سنة ٢٦٠ و مات سنة ٣٦٠ . طبقات الحفاظ ٣٧٣.

۱۵ ــ مصنف عبد الرزاق <sup>(۱)</sup> :

وقد نقل منه في سبعة مواضع وهي :

حديث ٤٨ ، وسببه ، ثم أسباب أحاديث ٢٠ ، ٥٨،٥٠،٣٧،٣٥ .

۱۹ ــ مصنف ابن أبي شيبة <sup>(۲)</sup> :

وقد نقل منه في خمسة مواضع وهي :

حديث ٢، ٣٦، ثم أسباب أحاديث . ١٩، ٨٨، ٩٧ .

١٧ - أبو نعيم في دلائل النبوة (٣) :

وقد نقل منه في موضعين هي : سبب حديث ٥، وسبب حديث ٣٨ .

١٨ ــ الخرايطي في كتابه مساوىء الأخلاق (١) :

وقد نقل منه في موضعين وهي : حديث ٩٨ ، سبب ٢٧ .

١٩ ــ الخرايطي في اعتلال القلوب :

وقد نقل منه في موضع واحد ، وهو سبب ٤٦ .

۲۰ ــ ابن جرير في تهذيب الآثار (٠) :

وقد نقل منه في أربعة مواضع . وهي : حديث ٩٨،وسببه ،وسببي٩٧.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق بن هام بن نافع المحيري مولاهم أبو بكر الصنعاني. أحد الأعلام مات سنة ٢١١. طبقات الحفاظ ١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي مولاهم أبو مجمد الأبلي مات سنة ۲۳٥. طبقات الحفاظ ۱۹٤.

 <sup>(</sup>٣) الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران
 المهراني الأصبهاني و لد ٣٣٦ ومات ٤٣٠ . طبقات الحفاظ ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر أبو بكر الخرائطي من أهل سر من رأى . كان حسن الأخبار مليح التصانيف توفي سنة ٣٢٧ وقد قارب التسمين . النجوم الزاهرة ٣١٥/٣ دار الكتب . شذرات الذهب ٣٠٩/٢ ط القدسي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، الامام العلم الحافظ الفرّد أبو جعفر الطبرى. أحد ...

٢١ ــ الدارقطني في الأفراد (١) :

وقد نقل منه في موضعين : حديث ٧٦، سبب ٩٢ .

: (Y) ابن عدي في الكامل (Y)

وقد نقل منه في ثلاثة مواضع هي : حديث ٥٧ وسببيه .

۲۳ <u>ـ</u> الديلمي (۲۳ :

أخذ منه في موضع واحد وهو حديث ٢١ .

(٤) المحاملي (٤) :

أخذ منه في موضع واحد : حديث ٢١ .

٢٥ \_ عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد <sup>(ه)</sup> :

أخذ منه في موضع واحد وهو سبب ٨٦ . ولم أجده له .

ــ الأعلام وصاحب التصانيف . قال أبو حامد الاسفراييني عن هذا الكتاب « لم أر في معناه مثله . ولد سنة ٢٢٤ ــ وتوفي في ٢٨ شوال سنة ٣١٠ . طبقات الحفاظ ٣٠٧

<sup>(</sup>۱) الامام شيخ الاسلام أبو الحسن علي بن عبر بن أحمد بن مهدي البغدادي. صاحب السنن ، والعلل ، والافراد. ولد سنة ٣٠٦ ، حدث عنه الحاكم. مات في ٨ مسن ذي القعدة سنة ٣٨٥. طبقات الحفاظ ٣٩٣: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) الامام الحافظ الكبير أبو أحمد بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني أحد الأعلام . ولد سنة ٢٧٧ ومات في جمادى الآخر سنة ٣٦٥ . طبقات الحفاظ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن قنا خسرو الديلمي الهمذاني ، أبو شجاع . محدث حافظ ، مؤرخ . توفي في ١٩ رجب ١٠٥ له : تاريخ همذان ، فردوس الأخيار المؤرخ على كتاب الشهاب في الحديث . معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) القاضي الامام العلامة الحافظ شيخ بغداد ومحدثها أبو عبد الله الحسين بن إساعيل بن محمد الفسيي البغدادي ولد سنة ٣٣٥. سمع الفلاس ، والزبير بن بكار . روى عنه الدارقطني وكان فاضلا ديناً صدوقاً ، ولي قضاء الكوفة ٣٠٠ سنة ، وكان يحضر بمجلسه عشرة آلاف رجل . مات في ربيع الآخر سنة ٣٣٠ - طبقات الحفاظ ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن البغدادي . الحافظ بن الحافظ و لد سنة ٢١٣ ،
 ومات سنة ٢٩٠ . طبقات الحفاظ ٢٨٨ : ٢٨٩ .

٢٦ ــ أبو على الحسن بن أحمد بن شاذان في مشيخته (١):

أخذ منه في موضع واحد وهو سبب ٤٦ .

۲۷ ــ ابن منيع (۲) :

أخذ منه في موضع واحد وهو سبب ٢٢ .

 $^{(7)}$  ابو مطبع في أماليه  $^{(7)}$  :

أخذ منه في موضع واحد وهو سبب ١٢ .

٢٩ – الزبير بن بكار في أخبار المدينة (٤) :

أخذ منه في موضع واحد وهو سبب ١ .

٣٠ ـــ أبو العباس الزوزني في شجرة العقل (٥) :

أخذ منه في موضع وأحد وهو سبب ٨٢ .

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ٣٣٩ ه وكان يعد أحد محدثي عصره كها كان عالماً بتعاليم الأشاعرة توفي في بغداد سنة ٢٢٦. أنظر تاريخ بغداد ٢٧٩/٧، والمنتظم لابن الجوزي ٨٦/٨.

<sup>(</sup>۲) محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظ كاتب الواقدي نزيل بغداد روى عن أبسيداود الطيالسي والواقدي مات سنة ۲۳۰. طبقات الحفاظ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) أبو مطيع مكحول بن فضل الله النسفي الفقيه الحنفي المتوفي سنة ٣١٨. أنظر هدية العارفين ٢٠١/٢ ، تاريخ الأدب العربي ٢٦١/٣ .

<sup>(</sup>٤) الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري أبو عبد الله أبي بكر المدني قاضي مكة . مات بمكة ليلة الأحد لتسع بقين من ذي القعدة سنة ٢٥٦ عن أربع وثمانين سنة . قال الذهبي فيه ثقة أنظر ميزان الاعتدال ٢٦/٢ ، طبقات الحفاظ ٢٣١ .

<sup>(</sup>ه) محمد بن الحسن بن سليمان الزوزني أبو جعفر . فقيه ، مفسر ، محدث ، أديب تولى القضاء بنواحي خراسان وما وراء النهر . وتوفي ببخارى . له تصانيف كثيرة في التفسير والحديث والفقه والأدب . توفي سنة ٤٨٠ ه .

أنظر معجم المؤلفين للكحالة ١٩٣/٩. ط البرقي ــ دمشق. 🐇

### ٣١ \_ أبو القاسم في آماليه (١) :

أخذ منه في موضع واحد وهو سبب ٧٩ .

### ٣٧ - الخطيب (٢):

أخذ منه في موضع واحد ، وهو سِبب ٧٩ .

#### ۳۳ \_ ابن سعد في الطبقات <sup>(۳)</sup> :

أخذ منه في أربعة مواضع وهي : أسباب أحاديث ٢٧ ، ٢٧ ، ٧٧.

### ٣٤ ــ ابن النجار في تاريخ بغداد (؛) :

أخذ منه في خمسة مواضع وهي أسباب أحاديث : ٣٨ ، ٣٨ ، ٤٦ ، ٧٧ ، ٧٩ .

### ٣٥ ــ ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥):

أخذ منه في عشرة مواضع وهي : أسباب أحاديث ۲۷، ۷۰، ۲۷، ۸۹، ۸۹، ۸۹، ۸۹، ۹۱، ۹۱.

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد الأموي مولاهم البغدادي أبو القامم . محدث واعظ ولد في ٣٤٦ وتوفي في ربيع الآخر سنة ٣٣٦ ، أنظر معجم المؤلفين .

<sup>(</sup>٢) الحافظ الكبير محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي . صاحب التصانيف . ولد سنة ٣٩٣ ومات في ٧ من ذي الحجة سنة ٣٦٠ . طبقات الحفاظ ٣٥١ : ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظ كاتب الواقدي . نزيل بغداد . قال الحطيب كان من أهل العلم والفضل . مات سنة ٢٣٠ . طبقات الحفاظ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) الحافظ الامام البارع مفيد العراق محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي. ولد سنة ٥٧٨. له تاريخ بغداد ذيل به على الحطيب. مات ه شعبان سنة ٦٤٣. أنظر طبقات الحفاظ ٤٩٩.

<sup>(</sup>ه) الامام الكبير حافظ الشام – بل حافظ الدنيا – الثقة الثبت الحجة ثقة الدين أبو القاسم ، على وبالله الله الله بن الحسن الدمشقي الشافعي. ولد سنة ٩٩١. ومات في ١١ رجب سنة ٧١٥.

أنظر طبقات الحفاظ ٤٧٤...

## مزايا الكتاب ومثالبه :

### أما عن المزايا فتنحصر في :

- أبه أول كتاب بحفظه لنا القدر في هذا الموضوع . إذ ما سبقه من الكتب لم نعرف عنهم شيئاً سوى أسمائهم ، على ما سبق تحريره .
- ب ــ وأنه يلفت أنظار الباحثين إلى ضرورة العناية بكتب التاريخ ، حيث تضم أحياناً أسباباً للحديث قد لا توجد في غيرها .
- ج و إن أكثر ما فيه من الأسباب منفصل عن حديثه ، وهذا بدوره عمل كبير يحتاج إلى مجهود ضخم لا يقوم به إلا الرجال من أمثال الحافظ السيوطى .
- د سهولة ترتيبه ، وجودة عبارته ، وخُلُوّه من أي حشو أو تطويل .

## وأما مثالب الكتاب فتنحصر في :

- أ ــ تصديره لباب الطهارة بحديث « إنما الأعمال بالنيات » . وهو لا صلة له بها وان كان يمكن الدفاع عنه في ذلك بأنه ربما قصد أن يستفتح كتابه بما استفتح به البخاري صحيحه ، ليكون ذلك إعلاناً بسلامة النية وإخلاص الهدف .
- ب إيثاره التعبير بكلمة « باب كذا » ثم تفريعه على ذلك بعض الأحاديث. إذ كان الأنسب في هذا أن يقول : « كتاب كذا » ثم يفرع عليه بعض الأبواب .
  - ج إهماله لبعض المباحث وعدم إيراد شيء فيها كالزكاة ، والحدود والجهاد ، والعتق ، ونحو ذلك ، بل إهماله أحياناً للحديث مع ذكره لسببه كما في باب التشهد ص ١٠٩ من هذه الرسالة موضوع التحقيق . وإن كان يمكن الدفاع عن ذلك بأن الشيخ قد اخترمته المنية، كما قال تلميذه الداودي (١) حقبل أن يكمله فوقع فيه هذا الحلل.

<sup>(</sup>۱) سبق التعريف به .

د \_ إيراده لبعض الأحاديث تحت أبواب لا علاقة له به . وذلك مثل حديث أنس : سمعت رسول الله على يقول : إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة \_ يريد عينيه \_(١) . فقد ذكر هذا الجديث في باب الجنائز وكان الأنسب ذكره في باب الأدب ، أو الصبر ، أو الرقاق ، أو الطب .

على أية حال ، فهذه المثالب شكلية لا تنقص من قيمة الكتاب ، ولا تنقص من شأن مؤلفه إذ السعيد – كما قيل – من عدت سقطاته أو من زادت حسناته على سيئاته .

. . . . .

<sup>(</sup>١) الحديث سيأتي تخريجه .

القسم الثاني:

التحقيـــــق

12 mg/m

## مقدمة التحقيق

### وصف نسخ الكتاب:

أعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين . الأولى : محفوظة بدار الكتب (١) ضمن مجاميع تحت رقم ٣٥ مجاميع ، طلعت . وكتب على النسخة: بخط تلميذ السيوطي محمد بن علي الداودي المتوفى سنة ٩٤٥ ﻫ وعنون لها عنوان « اللمع في أسباب الحديث » .

وجاء في آخرها ما نصه :

لا آخر ما وجد بخط المؤلف رحمه الله ، وكان في هزمه أن يأتي مصنفاً حافلًا ، ولكن اخترمته المنية ولا حول ولا قوة إلا بالله . وكتب من خط تلميذه محمد بن علي الداودي رحمه الله تعالى » .

وتقع في ثمان وثلاثين صحيفة . طول الصحيفة ٧٦,٥ سم ، وعرضها ١٨ سم ، وعدد مسطرتها ٢٧ سطراً . متوسط عدد كلمات السطر ١٧ كلمة . وعلى صدر المخطوط تملكات للحاج ابراهيم باشا ، والولي القاضي محمد نعمة الله لطف الله ، وجمال بركات عبد الحافظ .

ولسلامة تلك النسخة ووضوح خطها ، وسهولة الاطلاع عليها ، وقربها من عصر المؤلف جعلتها الأصل . ورمزت لها في التحقيق بالرمز «ك».

أما النسخة الثانية فهي محطوطة بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد ، بها آثار رطوبة وخروم ، مسطرتها مختلفة . عرض النسخة ۲۱ سم . أوراقها ۳۰ ورقة . وهي تحت رقم ٥٦ مجاميع ١١١٥ (٢) .

<sup>(</sup>١) يراجع فهرست المخطوطات مصطلح حديث ٢٨٣/١ ط دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) فهرست مكتبة الأزهر الشريف ١/٨٥٠ علم الحديث.

وكتب عليها « وقف على رواق الأتراك » وعليها ختم ، الكتبخانة الأزهرية . ووقع فيها ضرب على بعض الصحائف لغلط الناسخ كما في ورقة ٢ ب . ورمزت لها في التحقيق بالرمز «أ» . ونظراً لعدم معرفة ناسخها ولما بها من آثار رطوبة وخروم وضرب على بعض الصحائف جعلتها تابعة للأولى .

## منهجي في التحقيق:

- ١ حاولت جاهداً الحفاظ على نص المخطوط . هذا إذا كان التغيير في غير الحديث ، أما إذا كان في الحديث فإن وجدته يسيراً يقبل التغيير كزيادة لفظة أو حذفها ، أو نحو ذلك فإني أقوم بالتصحيح أو التقويم للنص وأشير إلى ما فعلت في هامش الصحيفة ، معتمداً في ذلك على مقابلتي للنسخ . وإن وجدته شديداً بحيث يستعصي علي التصحيح لكثرة الاضطراب أو التحريف الواقع فيه ، فإني احمل رواية الشيخ على أنها رواية بالمعنى وادع النص كما ورد وأنبه على ذلك ، وأثبت النص الصحيح معتمداً في ذلك على كتب السنة ، ورواة (١) الحديث النص الصحيح معتمداً في ذلك على كتب السنة ، ورواة (١) الحديث
- ٢ خرجت كل ما ورد بالكتاب من الأحاديث وأسبابها تخريجاً مستوعباً بحيث تقصيت أماكن كل حديث وأشرت اليها سواء منها ما اتفق في ألفاظه أو اختلف فيها أو كان بالمعنى ، وإذا وجدت زيادة في أحد الطرق أشرت اليها وأفردتها بالذكر .
- ٣ ــ اجتهدت في إكمال النقص الواقع بالمخطوط حين يذكر السبب ويغفل أصله ، كما سبقت الاشارة إلى ذلك في حديث رقم ٢ ، ٨ . فأثبت النص بعد ما بحثت عنه في كتب السنّة كما وقر في نفسي وأثبته في الهامش .
- ٤ ــ رقمت أحاديث المخطوط ترقيمين ، ترقيم عام ، وترقيم خاص
   حتى يسهل العزو اليها وقت الحاجة .

<sup>(</sup>١) كما في حديث رقم ٧٢.

- ه شرحت الألفاظ الغريبة الواقعة في بعض الروايات كما في حديث رقم ٩٤ حديث أم زرع . معتمداً في ذلك على كتب اللغة وكتب غريب الحديث .
- حاولت التوفيق بين الأحاديث ، أو الأسباب التي يوهم ظاهرها التعارض ، إما بالجمع بينها ، وإما بترجيح واحد منها على الآخر .
   وذلك كما في حديث رقم ٧٨ .
- ٧ عزوت النصوص الواردة في المقدمة إلى مصادرها الأصلية مما أفادني
   في تقويم النص وضبطه .
- ٨ إذا كان الحديث أو السبب من غير الكتب المشتهرة وأتى السيوطي بسنده رجعت إلى السند ونظرت فيه وبينت حاله .
- قمت بالتعریف للشخصیات التی ورد ذکرها فی الرسالة من کتب الرجال والتاریخ ، وترکت التعریف بالصحابة وذلك لعدالتهم بعد تعدیل الله ورسوله لهم ﴿ والسّابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین التّبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنّات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها أبداً ذلك الفوز العظیم ﴾ (۱).
- ١٠ اجتهدت في ضبط الأسماء والكنى التي وردت بالكتاب معتمداً في ذلك على كتب الأنساب والرجال.

### منهجي في التخريج :

بهجت نهج المدرسة الحديثة في التخريج ، وهو عدم الاكتفاء بذكر الكتاب ، وإنما أبين اسم الكتاب ، والباب ، ثم الجزء والصحيفة . ثم إن كان الحديث للترمذي أثبت قول الترمذي فيه وتعليقه على درجة الحديث . وتلك لعمر الحق إحدى خصائص الترمذي ، وإن كان للحاكم لم أكتف بقول الحاكم فيه ، وإنما اردف بكلام الذهبي وتعقبه له في

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١٠٠ .

كثير من الأحاديث . فمن المعروف لدى المحدثين أن الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به .

وإن كان هناك تفاوتاً في اللفظ نظرت فيه ، فإن كان الاختلاف اختلاف اختلافاً يسيراً بحيث لا يظهر إلا للباحث المدقق قلت أخرجه بألفاظ متقاربة. وذلك كما في حديث ٣٥. فالحديث هو : قال رسول الله علياني : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام » . وكان الحديث المقارب له في اللفظ في تخريجي « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » .

وإن كان التفاوت في اللفظ كبيراً بحيث يظهر المباحث من أول نظرة ، دون تدقيق قلت : بألفاظ مختلفة . وذلك كما في حديث ٣٢ حيث جاء فيه : « لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين » . وكان الحديث المختلف في اللفظ في تخريجي من كتاب ابن ماجه « لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه » . وإن كانت الأحاديث التي أوردها غير متفقة في اللفظ قلت : أخرجه بمعناه . وذلك كقوله منائية : « لا تقعدوا على القبور » . وما جاء في تخريجي له من كتاب ابن ماجه ، عن أبي هريرة : « لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر » .

وذلك كله مع بيان إن كان الحديث بتمامه ، أو كان جزء حديث . وقد بذلت جهدي في التخريج وعانيت منه كثيراً ، وخصوصاً في الكتب المخطوطة وكتب التاريخ فكثيراً ما رجعت إليهما لأخرج منهما الحديث وأتثبت من نصه ، غير مكتف بكلام السيوطي « أخرجه فلان » كابن عساكر مثلاً وتاريخ بغداد ، فقد رجعت اليهما لأخرج منهما الأحاديث الحاصة في هذه الرسالة .

ففي المخطوطات عثرت على بعضها ، والبعض الذي لم أعثر عليه ، كان مرده نقصان النسخ . ولقد دعتي الحاجة لتخريج حديث : « بورك لأميي في بكورها » . أن أقرأ الأجزاء العشرة الأول لتاريخ بغداد ، حتى وصلت إلى سببه الذي ذكره السيوطي .



للِحَافِظ جَلاَل الدِّين لِيَّ يُطِي المتوفيٰ سَنْهِ ١١هـ تحقيقاً وَتعـُليقاً وَدِرَاسَة

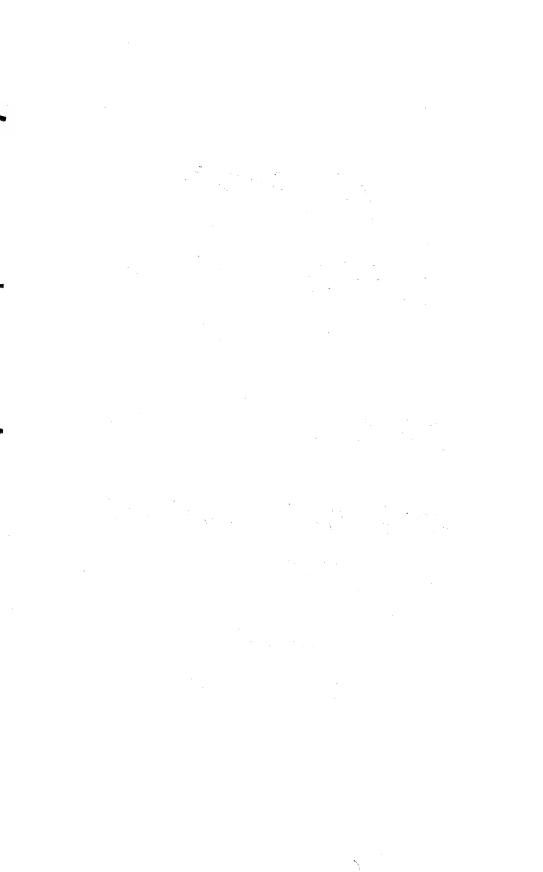

# بسم الله الرحمن الرحيم

( وبه نستعین )<sup>(۱)</sup>

الحمد لله مسبب الأسباب ومسيِّر السحاب ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب ... وبعد :

فإن من أنواع علوم الحديث معرفة (٢) أسبابه كأسباب نزول القرآن، وقد صنف فيه (٣) الأثمة كتباً في أسباب نزول القرآن، واشتهر منها كتاب الواحدي ولي فيه تأليف جامع يسمى « لباب النقول في أسباب النزول » .

وأما أسباب الحديث فألف فيه بعض المتقدمين ولم نقف عليه وإنما ذكروه في ترجمته وذكره الحافظ أبو الفضل ابن حجر (؛) في شرح النخبة .

وقد أحببت أن أجمع فيه كتاباً فتتبعت (جوامع)<sup>(٥)</sup> الحديث والتقطت منها نبذاً وجمعتها في هذا الكتاب والله الموفق ( والهادي )<sup>(١)</sup> للصواب .

#### فصل

قال شيخ الاسلام سراج الدين ( البلقيني ) (٧) في كتابه « محاسن

<sup>(</sup>۳،۲۰۱) من (أ) .

<sup>(</sup>٤) شيخ الاسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بـــن أحمد الكتاني العسقلاني ولد سنة ٧٧٣ وتوفي في ذي الحجة سنة ٨٥٢ طبقات الحفاظ ٨٤٥.

<sup>(</sup>a) من (أ).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ).

 <sup>(</sup>٧) هو الامام العلامة شيخ الاسلام الحافظ الفقيه البارع ذو الفنون المجتهد سراج الدين
 أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب عبدالحالق بن محمد بن مسافر –

الاصطلاح » (۱) الذوع التاسع والستون معرفة أسباب الحديث . قال الشيخ أبو الفتح القشيري المشهور بابن دقيق (۲) (العيد ) (۳) (رحمه الله) (٤) في شرح العمدة (٥) في الكلام على حديث « إنما الأعمال بالنيات » ( في البحث التاسع ) (٢) : شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف أسباب الحديث ، كما صنف – في أسباب النزول للكتاب العزيز (فوقفت) (٧) من ذلك على شيء يسير (له) (٨) .

وحديث : « إنما الأعمال بالنيات » يدخل في هذا القبيل ، وينضم إلى ذلك نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه .

هذا كلام الشيخ (٩).

قال البلقيني : واعلم أن السبب قد ينقل في الحديث ، كما في حديث سؤال جبريل عن الاسلام والاحسان وغيرها (١٠) .

الكناني الشافعي ولد في ثاني شعبان سنة أربع وعشرين وسبعائة ، ومات في عاشر ذي
 القعدة سنة خمس وثمانمائة ، أنظر طبقات الحفاظ ٣٨٥ للسيوطي .

<sup>(</sup>١) سيأتي بيانه .

<sup>(</sup>٢) الامام الفقيه الحافظ المحدث العلامة المجتهد شيخ الاسلام تقي الدين أبو الفتح محمد ابن علي بن وهب بن مطيع القشيري المتفلوطي . ولد في شعبان سنة ٦٢٥ ومات في صفر سنة ١٠٢٠ . طبقات الحفاظ ١٠٥.

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من النسختين.

<sup>(</sup>٥) أنظر كتاب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. عالم الفكر.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من النسختين.

 <sup>(</sup>٧) في (ك) فوقف , وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من النسختين.

<sup>(</sup>٩) أنظر أحكام الأحكام ١٠/١. وقد نقل عنه ببعض تصرف.

<sup>(</sup>١٠) الحديث جزء حديث لمسلم من حديث عمر بن الحطاب: قال بيها نحن عند رسول الله (ص) ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر .. الحديث. والسبب الذي نقل فيه – والله أعلم – هو قوله (ص) «فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » في آخر الحديث .

أنظر صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب أول من قال بالقدر ١٢٩/١ طبعة دار الشعب.

وحديث القلتين : سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب (١) .

وحديث الشفاعة (٢) ، سببه : قوله عليه : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » (٣) .

وحديث: «سؤال النجدي» (٤). وحديث: «صل فإنك لم تصل» (٥). وحديث: «خذي فرصة من مسك» (٦) وحديث: «السؤال عن دم الحيض

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الحديث رقم ۽ .

<sup>(</sup>٣٠٧) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٢٨١/١ ، والترمذي أبواب التفسير ، تفسير سورة الاسراء ٤/٥٧ – واللفظ له : عن أبني سعيد الحدري قال : قال رسول الله (ص) «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، ولا فخر . وبيدي لواء الحمد ولا فخر . وما من نبني يومئذ ، آدم فمن سواه إلا تحت لوائي . وأنا أول من ينشق عنه الأرض ، ولا فخر . قال : فيفزع الناس ثلاث فزعات . فيأتون آدم . فيقولون أنت أبونا آدم ، فاشفع لنا إلى ربك . فيقول : إني أذنبت ذنباً أهبطت منه إلى الأرض . ولكن اثتوا نوحاً . فيأتون نوحاً فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا . ولكن اذهبوا إلى فيأتون نوحاً فيقول : إني دعول إني كذبت ثلاث كذبات . ثم قال رسول الله (ص) منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله . ولكن اثتوا موسى . فيقول : إني عبدت من دون الله . ولكن اثتوا عيسى . فيقول : إني عبدت من دون الله . ولكن اثتوا عيسى . فيقول : إني عبدت من دون الله .

<sup>(</sup>٤) في (أ). التجدي، بتاه وجيم، وفي (ك) التحدي بتاه وحاء والحديث أخرجه البخاري كتاب الحيل باب الزكاة من الاسلام البخاري كتاب الحيل باب الزكاة ١٤١/، وأبو داود، كتاب الصلاة باب منه ١٨/١، ومسلم ٨ كتاب الإيمان ١٤١/، وأبو داود، كتاب الصلاة باب منه ١٨/١ عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله (ص) من أهل نجد، ثائر الراس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال رسول الله (ص): خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علمي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال رسول الله (ص): وصيام رمضان. قال: هل عسلي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله (ص) الزكاة. قال هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله (ص) الزكاة. قال هل علي غيره؟ على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيه على هذا ولا أنقص. قال رسول الله (ص): أفلح إن صدق.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري آذانباب الالتفات في الصلاة عن أبسي هريرة١٩٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) في النسختين قرصة ؛ بالقاف . والحديث أخرجه البخاري كتاب الحيض باب –

يُصيب الشَوب» (١). وحديث (السائل) (٢) «أي الأعمال أفضل» (٣) وحديث سؤال «أي الذنب أكبر » (٤) . وذلك كثير .

وقد لا ينقل السبب في الجديث ، أو ينقل في بعض طرقه ، فهو الذي ينبغى الاعتناء به .

( ومن ) (°) ذلك حديث : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»(٦) رواه البخاري ، ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن ثابت . وقد ورد في بعض الأحاديث على سؤال سائل وهو ما أسنده ابن ماجه ( في سننه)(٧)

سنسل المحيض ١٠٨١، ومسلم ٢٠ حيض ١٩٨١ عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت النبي (ص): كيف أغتسل من المحيض ؟قال :خذي فرصة بمسكة فتوضئي ثلاثاً . ثم إن النبي (ص) أستحيا ،فأعرض بوجهه ،فأخذتها فجذبتها ، فأخبرتها بما يريد النبي (ص) والفرصة ، بكسر الفاء قطعة من صوف ، أو قطن ،أو خرقة . يقال فرصت الشيء إذا قطعته والمسكة: المطيبة بالمسك يتتبعها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف . وقوله من مسك ظاهره أن الفرصة منه . وعليه المذهب وقول الفقهاء . وحكى داود في رواية عن بعضهم : قرصة بالقاف . أي شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الاصبعين . أ . ه النهاية في غريب الحديث ١٩٣/٣ .

<sup>(</sup>۱) البخاري حيض باب غسل دم المحيض ۸٤/۱ عن أساء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله أرأيت أحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من المحيض. كيف تصنع ؟ فقال رسول الله (ص) إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه .

<sup>(</sup>٢) ني (أ) التسايل .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم إيمان باب الدعاء إلى الشهادتين ١٦٨/١ عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله (ص) أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم إيمان باب الكبائر وأكبرها عن عمرو بن شرحبيل قال : قال رجل يا رسول الله أي الذب أكبر عند الله ؟ قال : أن تدعو لله نداً وهو خلقك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك محافة أن يطعم منك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك .

<sup>(</sup>ه) في النسختين فمن.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه . أنظر حديث ١٧ .

 <sup>(</sup>٧) ساقط من النسختين .

والترمذي في الشمائل من حديث عبدالله بن سعد قال: سألت (رسول الله) (۱) عليه : أيما أفضل ، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد ؟ قال : ألا ترى إلى بيتي ؟ ما أقربه من المسجد ! ( فلأن ) (۲) أصلي في بيتي أحبًا إلي من أن أصلي في المسجد ، إلا أن تكون صلاة مكتوبة (۳) .

ثم ذكر البلقيني عدة أمثلة وقال: وما ذُكر في هذا النوع من الأسباب قد يكون ما ذكر عقب ذلك السبب من لفظ النبي علي أول ما تكلم به النبي علي في ذلك ، لنحو ذلك النبي علي في ذلك ، لنحو ذلك السبب أو ( لا لسبب ) (٤) . وقد يتعين أن يكون أول ما تكلم به في ذلك الوقت لأمور . (وتظهر ) (٥) — للعارف بهذا الشأن .

وفي أبواب الشريعة والقصص ( وغيرها ) (¹) . أحاديث لها أسبابً يطول شرحها . وما ذكرناه أنموذج لمن يريد ( أن يعرف ) (٧) ذلك ، ومدخل لمن يريد أن ( يضيف ) (٨) مبسوطاً في ذلك .

والمرجو من الله سبحانه وتعالى الاعانة على ( مبسوط ) (٩) . فيه بفضله ( وكرمه ) (١٠) .

وقال ابنُ المُلَقَّن في شَرْح العُمدة (١١) (اعلم أن بعض المتأخرين

<sup>(</sup>١) في هامش (أ) سألت النبني (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ك) ولأن

<sup>(</sup>٣) محاسن الاصطلاح ٦٣٢: ٦٣٣. تحقيق د. بنت الشاطئ الهيئة المصرية للكتاب.

<sup>(</sup>٤) في (أ) لسبب والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٥) في (ك) زيدت واو قبلها خطأ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (أ) يعرف.

<sup>(</sup>٨) في النسختين يضف.

<sup>(</sup>٩) في (ك) مبسوطة .

<sup>(</sup>١٠) أنظر محاسن الاصطلاح ٦٤٨. ولقد ذكر فيه أحاديث وأسباباً ،خلت منها نسسخ السيوطي فلتراجع ثمة .

<sup>(</sup>١١) عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله السراج الأنصاري الأندلس. التكروري الأصل، المصري. الشافعي. المعروف بابن الملقن. ولد في ربيع الأول سنة ٧٧٣ –

من أهل الحديث شرع في تصنيف أسباب الحديث . كذا عزاه الشيخ عز الدين لبعض المتأخرين (١) . وعزاه ابن العطار (٢) في شرحه إلى ابن الجوزي (٣) .

## وسمعت ممن يذكر : أن عبد الغني بن سعيد الحافظ (4) صنف فيه

بالقاهرة. وكان أصل أبيه من الأندلس فتحول منها إلى التكرور، ثم قدم القاهرة ثم مات بعد ذلك، بعد أن ولد له صاحب الترجمة بسنة، وكان يلقن القرآن، فنسب إليه. وكان يغضب من ذلك. ولم يكتبه بخطه إنما كان يكتب ابن النحوي، وبها اشتهر في بعض البلاد كاليمن. مات في ليلة الجمعة ١٦ ربيع الأول سنة ١٠٨. أنظر البدر الطالع للشوكاني ١٠/١،

#### ما بين القوسين ساقط من (أ) .

وعز الدين هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذب الشيخ عز الدين بن عبد السلام أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي . ولد سنة ٧٨٥ و توفي في العاشر من جادى الأولى سنة ٢٦٠ بالقاهرة و دفن بها . من تلاميذه ابن دقيق العيد . البداية والنهاية لابن كثير ٢٣٥/١٣ دار الفكر بيروت . طبقات الشافعية الكبرى السبكي ٢٠٩/٨ عيسى الحلبي .

- (٢) علي بن ابراهيم داود بن العطار الدمشقي علاء الدين ، أبو الحسن بن العطار . تلميذ النووي . ولد سنة ١٥٤ . قال ابن حجر : لم يكن بالماهر مثل الأقران . مات مستهل ذي الحجة سنة ٧٢٤ . أنظر الدور الكامنة لابن حجر ٧٤/٣ . دار الكتب الحديثة ، طبقات الشافعية ١١٧/١٠ ، البداية والنهاية ١١٧/١٤ .
- (٣) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أحد أفراد العلماء. برز في علوم كثيرة، وانفرد بها عن غيره. ولد سنة ١٠٥ وتوفي في ليلة الثاني عشر من شهر رمضان سنة ٥١٥ كان وهو صبي ديناً، مجموعاً على نفسه، لا يخالط أحداً ولا يأكل ما فيه شبهة. أنظر البداية والنهاية ٢٨/١٣، والتكملة لوفيات النقلة المنذري ٢٩١/٢ الآداب في النجف الأشرف بغداد.
- (٤) عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز ، أبو محمد الأزدي المصري ، الحافظ كان عالماً بالحديث وفنونه ، وله فيه مصنفات كثيرة . قسسال الدارقطني : ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له عبد الغني ، كأنه شعلة نار ، وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره . قال ابن كثير وقد صنف كتاباً فيه أوهام الحاكم ، فلم وقف الحاكم عليه جعل يقرؤه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ، ويشكره ويرجع فيه إلى ما أصاب فيه من الرد عليه . ولم لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ٣٣٣ . ومات -

تصنیفاً قدر العمدة . ومن تتبع الأحادیث قدر علی إخراج جملة منها ، وأرجو أن أتصدی له إن شاء الله تعالى . انتهى .

<sup>-</sup> في صفر سنة ٤٠٩. أنظر طبقات الحفاظ ٤١١. البداية والنهاية ٢/١٢. ٨. هذا وقد حكم ابن كثير بــأن مولده كان سنة ٣٠٢ ووفاته كانت سنة ٤٠٨. والله أعلم.

### باب الطهارة

رقم عام رقم خاص

الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله ﴿ الله عَلَيْكُ يقول : ﴿ إنّهَا الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله ﴿ الله عَلَيْكُ يقول : ﴿ إنّهَا الْاَعْمَالُ الله وَرَسُولُه ، فَهَجَرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولُه ، فَهَجَرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولُه ، فَهَجَرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولُه ، وَمَنَ كَانَتُ هَجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولُه ، وَمَنَ كَانَتُ هَجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولُه ، وَمَنَ كَانَتُ هَجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولُه ، فَهُجَرِتُهُ إِلَى الله وَرَسُولُه ، وَمَنْ كَانَتُ هَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجِرَ إِلَيْهُ » .

سبب : قال الزبير بن بكار في أخبار المدينة: حدثني محمد بن

۲

الحديث ١ لفظ أبي داودكتاب الطلاق باب فيماعيى بهالطلاق والنيات وأخرجه البخاري كيف كان بدء الوحي ٢/١ وكتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى ٤/٧ وكتاب النكاح باب في ترك الحيل وأن لكنُل مرئ ما نوى في الآيثمان وغيرها ٢٩/٩ ومسلم كتاب الإمارة باب إنها الأعمال بالنية ٤/٧٥ والنسائي كتاب الطهارة باب النية في الوضوء ١٠١٥، وكتاب الطلاق باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ٢٩/٦، وابن ماجه كتاب الزهد باب النية ، ١٤١٣/٢ فيما بالباب وإن كان يمكن الاعتذار للسيوطي عن ذلك أن مقصده كان تصدير بالباب وإن كان يمكن الاعتذار للسيوطي عن ذلك أن مقصده كان تصدير كتابه عا صدر به البخاري كتابه واستفتح.

سبب ١ . الزبير بن بكار أنظر ترجمته ص ٤٩ في الدراسة . والحديث ضعيف . ففي طريقه محمد بن طلحة بن عبد الرحمن يخطئ، وموسى بن =

<sup>(</sup>١) في النسختين لكل امرئ . وهي رواية البخاري .

الحسن عن محمد بن طلحة بن عبد الرّحثمن عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن ( الحارث ) (١) عن أبيه قال : لما قدم رسول الله يَهْ إلى المدينة ( وعبك ) (٢) فيها أصحابه وقدم (رجل)(٢) فتزوّج إمرأة كانت مهاجرة فجلس رسول الله يَهْ النّب فقال : يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيّة ثلاثاً ، فمن كانت هيجرته إلى الله ورسوله ، فهيجرته إلى الله ورسوله ، فهيجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هيجرته في دنيا ينط لبها ، أو امرأة ورسوله ، ومن كانت هيجرته في دنيا ينط لبها ، أو امرأة

= محمد منكر الحديث . وإنمـا أشعر السياق في الحديث السابق بقربه من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص ، وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القرربة كالإعثقاف ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائمي عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سُلَّيم فكان صداق ما بينهُما الإسلام ، أسلمت أم سُلَيم قبل أبي طلحة فخطبها ، فقالت إني قد أسلمت . فإن أسلمتَ تزوَّجتُك. فأسلَمَ ، فتنزوجتُهُ . وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح. فصار كمن نوى بصومه العبادة والحميّة ، أو بطوافه العبادة وملازميّة الغَريم . واختار الغزالي ُ فيما يتعلق بالثواب أنه إن كَان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر ، أو الديني أجرَّ بقدره . وإن تساويا فترَّدُّ دُ القصُّدُ بين الشيئين فلاأجر . وأما إذا نوي العبادة وخالطها شيء مما يغاير الاخلاص فقد نقل أبو جعفر الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء فإن كان في ابتدائه لله خالصاً لم يُضرُّهُ ما عرض له بعد ذلك. أ ه فتح الباري ١٦/٢ ط الأهرام تحقيق السيد صقر .

(۲) في (١) وعد وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) في (أ) الحرث.

 <sup>(</sup>٣) في الهامش من (أ) وطلب. وهو خطأ وزاد بعدها: اشتهر بمهاجر أم قيس ولم يعرف اسمه ، إما المرأة فقيل قتيلة وقيل غير ذلك.

يخُطبها فإنما هجرُّرته إلى ما هاجر اليه . ثم رفع يديه فقال : اللهم انقل عنا الوباء ثلاثاً . فلما أصبح قال : أوتيت هذه الليلة بالحمي فإذا بعجوز سوداء ملبة في يدي الذي جاء بها فقال هذه ( الحمي ) (١) فما ترى ؟ فقلت اجعلوها بخم .

حديث: أخرج مالك والشافعي وأحمد وابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيلِيْم في البحر:
 «هُوَ الطّهر ماؤه الحلُّ مَيْتَتَه ».

= والتلبيبُ مجمع ما في موضع اللبب من الثياب يقال: لببت الرجل ولببت إذا جعلت في عُنفهُ ثوباً أو غيره وجررَّته به اه النهاية في غريب الحديث للزنخشري ٤٤/٤.

وخيم °. هو موضع بين مكة والمدينة وتصُبُ فيه عين هناك تسمى غَدير خيم °. نهاية ٣٢٢/١ قال ابن حجر : إن سبب هذا الحديث قصة مهاجرام قيس ولم نقف على تسميته ١٦/١.

الحديث ٢ جزء حديث من رواية مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، والشافعي في مسنده ٢/١ على كتابه الأم. وانظر ١٩/١ بدائع السنن. وأخرجه ابن أبو شيبة ٣٠/١ منقطعاً. وهو بالنص المذكور رواية أحمد عن جابر في المسند ٣٧٣/٣. وهي التي تصلح لأن تتصدر أولاً. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ١٤١/١ وقال الذهبي: على شرط مسلم، وابن خزيمة في صحيحه ١٩٥١ والدارقطني ٢٣٦/١ كلهم عن أبي هريرة وأخرجه ابن خزيمة ١٩٥١، والدارقطني ٢٣٤/١ من حديث جابر، وهو جزء حديث لأحمد ٢٧٩/١ من حديث ابن عباس رضي جابر، وهو جزء حديث لأحمد ٢٧٩/١ من حديث ابن عباس رضي كالوضوء والوضوء والسحور والسحور وقال سيبويه الطهور بالفتح يأتطهر بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً، فمعنى الطهور ماؤه أي المطهر أ ه النهاية ٣٩/١ يقع على الماء والمصدر معاً، فمعنى الطهور ماؤه أي المطهر أ ه النهاية ٣٩/١ ع

<sup>(</sup>١) في (أ) الحمل وهو خطأ .

سبب: أخرج أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: كنّا عند رسول الله على يوماً، فجاء صيّاد فقال: يارسول الله إننا فنطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الأدواة وهو يرجو أن يأخذ (الصيد) (۱) قريباً، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكاناً لم يظنن (أنه) (۱) يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء، فلعل أحدنا يهلكه العطش. فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا فلك ؟ فقال رسول الله على الله عنه وتوضئوا فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته ».

سبب ٢ السبب بهذا اللفظ لم أجده . ولعله رواه بالمعنى . فالحديث أخرجه أحد في المسند ٣٦١/٢ وأبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر — واللفظ له — ١٩/١ والترمذي طهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ٢٧/١ كلهم عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله علي فقال : إنّا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا . أفنتوضأمن ماء البحر ؟ قال : فقال النبي علي فإن توضأنا به عطشنا . أفنتوضا من ماء البحر ؟ قال المن مذي هذا حديث حسن وهو الطهور ماؤه ، الحيل مي ميتة أله قال الترمذي هذا حديث حسن وعلى وقال فيه الذهبي إسناده حسن ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/١ « أنه وقال فيه الذهبي إسناده حسن ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/١ « أنه أرماث ، وإنّا نتزود ماء يسيراً ، إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضا أرماث ، وإنّا نتزود ماء يسيراً ، إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضا من ماء البحر ؟ أرماث ، وإن توضانا لم يكن فيه ما نشرب ، أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال النبي علي المن من جلد يتخذ الماء ، وجمعها أداوى . أه نهاية فقال النبي علي من جلد يتخذ الماء ، وجمعها أداوى . أه نهاية بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ الماء ، وجمعها أداوى . أه نهاية بالكسر إناء من من جلد يتخذ الماء ، وجمعها أداوى . أه نهاية به الكسر إناء من من جلد يتخذ الهماء ، وجمعها أداوى . أه نهاية به الكسر إناء من من جلد يتخذ الهماء ، وجمعها أداوى . أه نهاية به الكسر إناء من من جلد يتخذ الهماء ، وجمعها أداوى . أه نهاية به الكسر إناء من من جلد يتخذ المناء ، وجمعها أداوى . أه نهاية به النبي المناء المناء

<sup>(</sup>١) في (أ) الا داوة.

<sup>(</sup>٢) في (أ) ان دون ذكر الضمبر .

ه ۳ حديث: أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبّان عن ابن عباس قال: قال رسول الله ملية (١): «الماء لا يُنجسُه شيء » .

سبب: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي – واللفظ له – عن ابي سعيد الحدري قال: مررت بالنبي عليه وهو يتوضأ من بئر بُضَاعة ( فقلت) (٢): أتتوضأ ( منها) (٣)

حديث ٣ أخرجه أحمد ٢٣٥/١ ، ٣٠٨ ، وابن خزيمة ١/ ٦٠ وابن حبان – وهو جزء حديث وابن حبان – وهو جزء حديث لأبي داود كتاب الطهارة باب ما ينجس منالماء ١٥/١ من طريق ابن عمر . والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٤٣/١ بمعناه . والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١ من حديث أبي سعيد الحدري بمعناه أيضاً .

والقُلة : هي الجَرَّة . سُمَيت قُلَة لأنها تُقَلَ بالأيدي أو تحمل ، ومنه قوله تعالى (٧: ٧٥ حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً) ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة . والمراد بها هاهنا قلتان من قبلال هَجَرْ ، وهما خَمْس تُقرَب كل قيرْبة مائة رطل بالعراقي ، فتكون القلتان خمسمائة رطل بالعراقي ) أه المغنى لأبن قدامة في الفقه ٢٣/١ مكتبة الجمهورية . وانظر الفائق في غريب الحديث ٢٢٤/٣ .

وسبب ٣ الحديث أخرجه النسائي في كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة ١٤٢/١ . وأخرجه أحمد ١٥/٣ ، ٣١ عنه بألفاظ متقاربة وأخرجه النسائي والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١ بألفاظ مختلفة . وقد أخرج أبو داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة ١٦/١ وأحمد ٢٣٥/١ – واللفظ له عن ابن عباس والنسائي ١٤١/١ من حديث أبي سعيد . كلهم لسبب ثان: إن امرأة من أزواج النبي عليه اغتسلت من الحنابة فتوضاً =

<sup>(</sup>١) في (أ) زيد بعده : اغتسلوا منه وتوضأوا فانه الطهور مائه الحل ميتته. وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) بعدها بالنسختين زيد : يا رسول الله .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : من بئر بضاعة .

## وهي ( يُطرح فيها ما يُكره ) <sup>(۱)</sup> من النّـتن ؟ فقال : ﴿ ( الماء ) <sup>(۲)</sup> لا يُنجسه شيء » .

= النبيُّ عَلِيْتُ بِفِضِلِهِ . فَذَكَرَتُ ذَلَكُ لَه ، فقال : إِنَّ المَاءَ لَا يُسْجِسُهُ شَيء . وقد صرَّح أَحَمَد باسم الزوجة الكريمة في ٣٣٠/٦ ، من حديث ابن عباس عن ميمونة زوج النبي عَلِيْتُهِ قالت : اغتسلت من الجنابة : الحديث .

قال أبو داود: سمعت قُتُيبة بن سعيد قال: سألت قييم ببر بضاعة عن عُمقيها قال. أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص ؟ قال: دون العورة. وقال أبو داود: وقد رَّتُ أنا ببر بضاعة بردائي مدده عليها ثم زرعته فإذا عرضها ستة أذرع. لهذا قال صاحب المغنى: إنه إذا انغمس الجنب، أو المحدث فيما دون القلتين ينوى رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه فيه. قال – أي ابن قدامة – ولنا قول رسول الله عَلَيْهِ: «لا يَعْنَسِلُ أحد كُم في الماء الدائم وهمو جُنُب»، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه، ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن، كما لو اغتسل فيه شخص آخر. فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن، كما لو اغتسل فيه شخص آخر. فإن كان الماء قلتين فصاعداً ارتفع حدثه ولم يتأثر به الماء لأنه لا يحمل فإن كان الماء قلتين فصاعداً ارتفع حدثه ولم يتأثر به الماء لأنه لا يحمل الحبث » أنظر المغنى لابن قدامه ٢٠/١ والحديث الذي استدل به أبو داود المردة ؟ قال: تناوله تناولا ...

ولقد أثبت المرحوم أحمد شاكر كلاماً طيباً نقله عن الحطابي من معالم السنن يحسن أن ننقله . قال : «قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منه عادة ً وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً ومتعمداً ، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي ، بل بوثني ، فضلا ً عن مسلم . =

<sup>(</sup>١) بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب.

<sup>(</sup>٢) بعدها بالنسختين طهور بالنسختين.

•

= ولم يزل من عادة الناسقديماً وحديثاً مسلمهم وكافرهم تنزيه المياهوصونها عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين ، والماء في بلادهم أعَزَ ، والحاجة اليه أمَس – أن يكون هذا صنيعهم في الماء وامتهانهم له؟ وقد لعن رسول الله عليه من تغوط في موارد الماء ومشارعه ، فكيف من اتخذ عيون الماء ومناَّبعه رَصْداً للأنجاس ومطرحاً للأقذار ؟ هذا ما لا يليق بحالهم ، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في حدور من الأرض ، وأنَّ السُّيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأقنُّنية ، وتحملها وتلقيها فيها ، وكان الماء لكثرته لا يؤثِّرُ فيه وقوعُ هذه الأشياء ولا يغيره ، وسألوا رسول الله عليه عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء. يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر ، في غزارته وكثرةً جُماميه ، لأن السؤال إنما عنها بعينها فخرج الجواب عليها . وهذا لا يخالف حديث القلتين ، إذ كان معلومنا أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين ، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه ، والحاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه « الجامع الصحيح . سنن الترمذي شرح وتعليق أحمد شاكر ٩٦/١ ط مصطفى الحلبي . ويُـضاعة بضم الموحدة وإعـُجام\_ الضاء في الأشهر ، قيل هو اسم الصاحب البئر ، وقيل لموضعها . والحبييْض بكسر الحاء وفتح الياء معناه الحرِقُ التي يُمْسَحُ بها دَمُ الحُيِّضْ. زهر الربى على المجتبى للسيوطي ١٤٢/١ . مصطفى الحلبي .

حديث ٤ أخرجه الحاكم ١٣٣/١ من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ لم يحمل نجساً أو قال خبثاً. قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد احتج جميعاً بجميع رواته ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي قائلاً : أنهما لم يخرجاه لحلاف فيه على أبي أسامة على الوليد ُ بن كثير ، وأخرجه البيهقي في السن الكبرى ٢٦٣/١ زاد قال : فقلت : – أي =

سبب : أخرَج أحمد عن ابن عمر – قال : سمعت رسول الله عليه ( وهو ) (١) يُسأل عن الماء يكون بأرض (الفلاة)(٢) وما ينوبهمن الدّوابوالسباع فقال (النبي عَلِيْكُمُ)(٣) ( إذا كانَ الماء قُلُـتَين لَـم ( يُنتَجسُه شيء )(٤) »

= محمد ليحيى بن عقيل قيلال هَجَرُ ؟ قال قيلال هَجَرُ . قال فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقين . قال الزمخشري والقلال جَمَعْ قَلْة وهي حُبُ كبير . قال الأزهري ورأيتهم يسمونها الخروس . أنظر الفائق في غريب الحديث ٢٢٤/٣ ط عيسى الحلبي .

والحديث أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما ينجس من الماء ١٦/١ ، وأحمد ٢٣/٢ من طريق بن عمر بألفاظ مختلفة .

قال وكبيع يعني بالقلة الجر . قال صاحب المختار والجرَّة من الخرف والجمع جرَّر وجرِرار . أنظر مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي .

سبب ٤ أحمد في المسند ٢٧/٢. والحديث أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما ينجس من الماء ١٥/١، والترمذي أبواب الطهارة باب إن الماء لا ينجسه شيء ١٥/١ والنسائي كتاب الطهارة باب التوقيت في الماء لا ينجسه شيء ١٥/١ والنسائي كتاب الصلاة والطهارة باب قدر الماء الذي لا ينجس وابن خزيمة ١٩/١، وابن حببّان ١٤٤/١ وابن أبي شيبة كلهم ينجس وابن خزيمة ١٩/١، وابن حببّان ١٤٤/١ وابن أبي شيبة كلهم عنه بألفاظ متقاربة قال الترمذي هذا حديث حسن .

وللحديث سبب ثان أخرجه أحمد في ١٠٧/٢ من حديث عاصم بن المنذر قال : كنا في بستان لنا أو لعنبيد الله بن عبد الله بن عنمر ثرمي ، فحضرت الصلاة فقام عربيد ألله إلى مَقْرَى البستان فيه جلد بعير فأخذ=

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٢) في (أ) فلاه .

<sup>(</sup>٣) غير مذكور في (أ).

<sup>(</sup>٤) في النسختين : يحمل الخبث .

اب بينما نحن مع رسول الله عليه الدلائل عن ابن مسعود قال : بينما نحن مع رسول الله عليه عليه ، وهو في

= يتوضأ فيه . فقلت أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد؟ فقال حدثني أبي أنَّ رسول الله قال : « إذا كان الماءُ قلتَينَ أو ثلاثاً فإنّه لا ينجس » . والمَقْرى والمَقْراءُ : الحوض الذي يجمع فيه الماء . النهاية

حديث ٥ الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به ١٥/١. قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . والحديث أخرجه النسائي كتاب الطهارة باب النهي عن الاستطابة بالعظم عنه ١٥/١ والدارمي كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء بعظم الوروث ١٣٧/١ من حديث سهل بن حنيف بألفاظ متقاربة وأحمد ٣٣٦/٣٣٦ وأبو داود كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ١٩/١ عن جابر بألفاظ مختلفة وهو جزء حديث لأحمد من حديث عبد الرحمن بن يزيد ٥/١٩٤ ومن حديث سهل ٤٨٧/٣. والروث رجيع ذوات الحافر .

والرم والرميم: العظم البالي. وإنما نهى عنها لأنها ربما كانت ميتة وهي نجسة ، أو لأن العظم لا يقوم مقام الحجر لملاسته. نهاية ١٠٥/٢.

سبب ٥ الحديث لفظ أحمد ٤٥٩/١ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/١ : ١٢ بألفاظ متقاربة . وأخرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير من حديث الزبير بن العوام بألفاظ مختلفة . قال الهيثمي وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٢٠٩/١ : ٢١٠ ومعنى يتثورون اليه أي يتحركون بقوة وشدة . النهاية ١٣٨/١ . والنبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ، يقال : نبذت التمر والعنب =

وَالْرَّجْعَةِ : العَدَّرَةِ وَالرَّوثُ ، سَمَّى رَجِيعًا لَأَنَّهُ رَجِعٌ عَنْ حَالَتُهُ الرَّوْلِي بَعِدُ أَنَّ كَانَ طَعَاماً أَوْ عَلْفاً . نَهايَة ٢٩/٢ .

وللحديث أسبابٌ أخرَ . فقد أخرج مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة – واللفظ له – ٥٤٦/١ ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١١٥/١ عن سلمان، =

<sup>=</sup> إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً. فصُرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته: اتخذته نبيذاً، وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ. ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر. نهاية ١٤١/١.

<sup>(</sup>١) في النسختين ليقم منكم معي رجل.

<sup>(</sup>٣،٢) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : معه .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسختين.

<sup>(</sup>٦) زيد بعدها بالنسختين لفظة (لي).

<sup>(</sup>۱۱،۹،۸،۷) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>١١) بعدها في (أ) إذا .

فإذا هو نبيذ. قال ، فقلت له يارسول الله ! والله لَهَدَأُ خذت الإداوة ولا أحسبها إلا ماء ، فإذا هو نبيذ. فقال رسول الله عليها : ثمرة طيبة ، وماء طهور. قال : ثم توضأ منها ، فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم ، قالا له : يارسول الله إن خلفه ، ثم صلى بنا ، فلما انصرف فقلت له من (هؤلاء)() خلفه ، ثم صلى بنا ، فلما انصرف فقلت له من (هؤلاء)() يارسول الله ؟ قال : (هؤلاء)() جن نصيبين ، جاءوا يختصمون إلي في أمور كانت بينهم ، وقد سألوني يختصمون إلي في أمور كانت بينهم ، وقد سألوني الزاد فزودتهم. (قال)() : فقلت له (وهك عندك يارسول الله من شيء تزودهم إياه ؟ قال : فقال : قد ) () نودتهم فقلت وما زودتهم ؟ قال : الرجعة . وما وجدوا من روث وجدوه (شعيراً ) () ( وما وجدوه ) من وجدوه كاسياً . (قال)() : وعند ذلك مهى رسول الله عظم وجدوه كاسياً . (قال)() : وعند ذلك مهى رسول الله عن (من ) (م) أن يُستطاب بالروث والعظم .

حديث : أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « ويل " للأعقاب من َ النّار » .

حديث ٦ الحديث جزء حديث للبخاري كتاب العلم باب من رفع =

<sup>=</sup> قال : قيل له قد علم حكم نبيت كم من كل شيء حتى الحراء ة ؟ قال : فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبيل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحبجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم . والحراءة بالكسر أو بالفتح والكسر أشهر اسم لهيئة الحدث . لسان العرب ٧/١ه .

<sup>(</sup>۲،۱) في (ك) هو لها .

<sup>(</sup>٤،٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٥) في النسختين تمرأ .

<sup>(</sup>٩) في النسختين وما وجدوا .

<sup>(</sup>۸،۷) ساقط من النسختين .

۱۱ سبب : أخرج البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو قال : تخلّف عنّا النبي ﷺ في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد (أرهقتنا) (۱) الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ــ فنادى بأعلى صوته ويثلٌ للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثاً .

وأخرج أحمد بن جابر قال : رأى رسول الله عليه على قوماً (يتوضئون ) (٢٠) ، فلم يمس أعثقابهم الماء فقال : « ويل ً للأعقاب من النتار » .

= صوته بالعلم ١٣/١ وكتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ١٧/١ ومسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالها ١٨/١ والترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء ويل للأعقاب من النار ١٩/١ وقال فيه حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب غسل العراقيب ١٥٤/١ وأحمد ٣٨٩/٢ بزيادة «يوم القيامة» والدارمي كتاب الطهارة باب ويل للأعقاب من النار ١٤٥/١ جميعاً عن أبي هريرة. وأحمد ٣٢٦/٣ ، ٥/٥٤ من حديث معيقب وأخرجه مسلم طهارة وهو جزء حديث له وابن ماجه ، الاثنان من حديث عائشة وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث جابر. كما أخرجه أحمد ١٩١/٤ من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء "بزيادة «وبطون الأقدام» أقول: وتلك الروايات باستثناء البخاري ومسلم في روايته الثانية هي التي تصلح لإيرادها في المسألة. قال الترمذي: وفيقه هذا الحديث أنسه تصلح لإيرادها في المسألة. قال الترمذي: وفيقه هذا الحديث أنسه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان.

سبب ٦. الحديث لفظ البخاري كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم ٢٣/١. وأخرجه في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ،ومسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما =

17

<sup>(</sup>١) في (أ) ارهقت .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : توضئوا لم .

= أخرجه بألفاظ متقاربة وكذا مالك كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء ٢٠/١ والحميدي في المسند ١٦١/١ وأحمد ٢١١/٢ .

والسبب الثاني أخرجه أحمد ٣١٦/٣ .

أقول: هذا كله يفيد القطع بوجوب غسل القدمين وعدم المسع عليهما بدون الحفين ، لكنه يرد عليه قول الحق سبحانه في إيجاب الوضوء ، « فأغسلوا وجوهكُم وأيديكُم إلى المرافيق ، وامسحوا برؤوسيكُم وأرْجُليكُم إلى المائدة . مما جعل الشّعبي يقول :

الوضوء مغسولان وممسوحان ، فالممسوحان يسقطان في التيمم. وحُكي عن ابن جرير أنه قال : هو مخير بين المسح والغسل. ودفعُ هذا الوارد يكون بأنه أراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو علي الفارسي : العرب تسمي خفيف الغسل مسحاً فيقولون تمَسَحْتُ للصلاة ، أي توضأت . وتحديده بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل ، فإن المسح ليس بمحدود. أقول ومما يقوي هذا التخريج ما روي عن ابن عباس: أنه كان يقرأ (وأرْجُلُكُمُ ) بالفتح قال : عاد إلى الغسل . ورُويَ عن علي وابن مسعود والشعبي أنهم كانوا يقرؤنها كذلك . ورَوَى ذلك كله سعيد . وهي قراءة جماعة من القراء منهم بن عامر ، فتكون معطوفة على اليدين في الغسل، ومن قرأها بالجر فللمجاورة كما في قوله تعالى (إنِّي أخافُ علَيْكُمُ عَذَابَ يَومُ أَلِيمٍ ﴾ ٢٦ هود . جَرَاليما وهو صفة العذاب لمجاورته المجرور ، والعرب تقولُ «جُحْرُ ضَبِ خَرَبٍ . فإن تردد الوارد بأن عطفه على الرأس دليل على إرادة حقيقة المسح ، وجعنا بدفعه بواحد من وجهين . الوجه الأول : أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات ، والثاني أنهما محدودان بحد ينتهي إليه ، فأشبه اليدين . وأقوى دفع لهذا أن نقول : إن الأمر بعد هذا البيان صار محتملاً للوجهين . وما دام الأمر محتملاً وجب الرجوع فيه إلى بيان النبي عِلِيُّهِ . أنظر في ذلك المغنى لابن قدامه ١٣٢/١ وما بعدها .

- (۱) ک حدیث : أخرج (
- المن الله أخرج أحمد وأبو داود عن ثوْبان قال : بعث رسول الله آلية سريّة ً ، فأصابهُمُ البَرَّد فلمّا قد موا على (رسول الله) (۲) من البَرَّد (اليه) (۳) ما أصابهم من البَرَّد فأمر هم أن يمسحوا على العصائب ( والتساخين )(١) .
- ۱۵ ۸ (حدیث)<sup>(۰)</sup>: أخرج مالك والأثمة السنة عن عمر أن رسول الله علیه قال : «إذا (جاء)<sup>(۱)</sup> أحد كم الجمعة فليغتسل<sup>٥</sup> ».

حديث ٧ الذي أراه صالحاً لأن يثبت هنا ما أخرجه أحمد ١٣/٦: ١٤ عن بلال أن رسول الله ﷺ قال : « امْسَحُوا على الخُفُيَّنُ والخَمارِ».

سبب ٧ الحديث أخرجه أحمد ٥/٧٧٧ واللفظ له ، وأبو داود كتاب الطهارة باب المسح على العمامة ٣٢/١ والتساخين : الحفاف ، لا واحد لما كذا قال ثعلب ، وقيل الواحد تستخان ، وتستخن . وقال حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة : التسخان تقريب تشكن ، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العلماء والموابذة يأخذونه على رؤسهم دون غيرهم . أنظر لسان العرب ٦٩/١٧ .

والعصائب العمائم. قال الفرزدق: لها سلباً من جذبها بالعصائب. أي تنفض عمائمهم فكأنها – أي الريح – تسلبهم إياها. لسان العرب ٩٢/٢.

حديث ٨: الحديث لفظ البخاري كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ، وأخرجه مالك كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة =

100

<sup>(</sup>١) بياض بالنسختين.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (النبي).

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٤) في (أ) والناخين بالنون المنقوطة من قوق .

<sup>(</sup>۵،۵) ما بين القوسين من (أ).

سبب : أخرج أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه واللفظ له \_ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رجلين من أهل العراق أتياه فَسَالاه عن الغُسلْ في (يوم) (١) الحُمعة أواجب هو ؟ فقال لهما ابن عباس : مَن اغْتسَلَ فهو أحسن وأطهر (وسأخبركما) (٢) (لماذا) (٣) بدأ الغُسل . (كان) (٤) النّاس في عهد رسول الله علي معتاجين (يلبسون) (٥)

= ١٠٢/١، ومسلم كتاب الجمعة باب فضل الجمعة وحكم الغسل يوم الجمعة ٢٩٥/١، والترمذي أبواب الجمعة باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ٢٠٨/١ بألفاظ متقاربة قال حديث بن عمر حديث حسن صحيح، والنسائي كتاب الجمعة باب الأمر بالغسل يوم الجمعة ٢٤٦/١ وأحمد ١٣٠/١، ٤٦ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب السنة فيها ٢٤٦/١ وهما والنسائي من حديث بن عمر وأخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ٢٥/١ والدارمي كتاب الصلاة باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها ٢٠٠/١ وابن خزيمة في صحيحه ٢٥/٢. وللحديث شواهد أخرج مالك ١٠٢/١ والدارمي ٢٩٩/١ ومسلم ٢٩٩/١ والنسائي سعيد الحدري «غسل الجمعة واجب على كل محتلم».

سبب ٨: الحديث لفظ الحاكم بالمستدرك ٢٨٠/١ وقال عقبه هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي ، والحديث أخرجه أحمد ٢٦٩/١ وأبو داود كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الغسل يوم الجمعة ١/٥٨ من هذا الطريق زاد بعده قال ابن عباس : ثم جاء الله بالحير ولبسوا غير الصوف ، وكفوا العمل ووسع مسجدهم ، وذهب بعض الذين كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق .

(٤) بالنسختين وكان.

<sup>(</sup>١) ذكر قبلها لفظة (في) خطأ.

<sup>(</sup>٢) بالنسختين وسأخبركم .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين لماذ.

<sup>(</sup>o) في النسختين ذكر قبلها لفظة (وكانوا).

<sup>( ) ( )</sup> 

الصوف (يسقون) (١) النتخل على ظهورهم وكان المسجد ضيقاً (مقارب) (٢) ، فخرج رسول الله على يوم الحمعة في (يوم صائف شديد) (٣) الحر ، ومنبره قصير، (إنها هو ثلاث درجات) (٤) فخطب الناس (فعرق الناس) (٥) في الصوف ) (٦) فنارت (أبدانهم) (٧) ريح العرق والصوف حتى (كاد) (٨) يؤذي بعضهم بعضاً ، حتى والصوف حتى (كاد) (٨) يؤذي بعضهم بعضاً ، حتى (بلغت أرواحهم رسول الله على المنبر فقال : (أيشها الناس إذا كان هذا اليوم فاغ تسلوا (وليتمسن) (٩) أحد كم أطيب ما يجد من طيبيه أو دُهنه ».

وأخرج النسائي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غُسُلْ يوم الجُمعة عند عائشة فقالت : إنما كان الناس يسكنون العالية ، ويحضرون الجمعة وبهم (وسخ) (١٠) فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس . فذكر ذلك لرسول الله عليه فقال : أولا (تغتسلون) (١١) .

= وحديث النسائي أخرجه كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ٧٦/٣ والعباء التهيئة والجمع يقال : عبأت الجيش عبأ ، وعبأتهم تعبئة وتعبيئاً أي رتبتهم والعبب الجمع يقال جاء القوم بعبابهم أي جاؤا بأجمعهم . نهاية ٢٠/١ ، مختار الصحاح .

14

<sup>(</sup>١) في النسختين (ويسقون).

<sup>(</sup>٢) في النسختين : متقارب .

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) ساقط من النسختين.

 <sup>(</sup>۵) في النسختين : فعرقوا .

<sup>(</sup>٦) في (أ) : في الصفوف ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) في النسختين : أرواحهم . وهي من أحمد .

<sup>(</sup>٨) في النسختين : كان .

<sup>(</sup>٩) في النسختين بدون النون.

<sup>(</sup>١٠) في النسختين : ريح .

<sup>(</sup>١١) في(أ) تغتسلوا. والصواب ما أثبت حديثاً ولغة.

وأخرج ابن حبان من طريق عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي ، فيأتون في (العباء)(١) ويصيبهم الغبار والعرق ، ويخرج منهم الريح ، فأتى رسول الله عليه السان منهم وعرج عندي ـ فقال رسول الله عليه الله التكريم ليوم كرم هذا ».

<sup>(</sup>١) في (ك) العيا. وفي (أ) غير مهموزة.

## باب الصلاة

ومسلم عن أنس (قال) (١) أخرج البخاري ومسلم عن أنس (قال) (٢) قال رسول الله من الله من الله عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن ينصليها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة أللك الدكري ».

سبب: (قال) (٣) أبو أحمد الحاكم واسمه محمد بن السحاق الحافظ في ( مجلس من ) (٤) أماليه أنا أبو جعفو محمد بن الحسين ( الحناوي ) (٥) . ثنا محمد بن العلاء ، ثنا خلف بن أبوب العامري ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله مياليم ليلة أسري به نام حتى طلعت الشمس فصلي وقال : « من أسري به نام حتى طلعت الشمس فصلي وقال : « من نام عن الصلاة أو نسيها ، فليصلها حين ذكرها . ثم قرأ في أقم الصلاة لذكري كه ( ورأيت ) (٢) بخط الشيخ

حديث ٩ أخرجه البخاري واللفظ له حكتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ، ولا يعيد إلا تلك الصلاة ١٥٤/١ ومسلم من حديث قتادة كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٣٣٤/٢ وأبو داودكتاب الصلاة باب من نام عن صلاة =

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (١).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): أخرج. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) من (أ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) الحتائي .

<sup>(</sup>٦) في (أ) بدون ً واو .

ولي الدين العراقي في بعض مجاميعه ، وقد أورد هذا الحديث مع نصه : أخرجه أبو أحمد الحاكم في مجلس من أماليه وقال : غريب من حديث معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مسنداً . لا أعلم أحداً حدّث به غير خلف ابن أيوب العامري من هذه الرواية ، وأبّان بن يزيد العطّار عنه يعني عن معمر . قال الشيخ ولي الدين : ويحسن أن يكون جواباً عن السؤال المشهور وهو « لم يقع بيان جبريل يكون جواباً عن السؤال المشهور وهو « لم يقع بيان جبريل إلا في الظهر ، وقد فرضت الصلاة بالليل » ؟ فيقال : كان النبي علي الله وقت الصبح ، والنائم ليس بمكلف . قال : وهذه فائدة جليلة . والحديث إسناده صحيح انتهى . قلت : وليس كما قال . فإن المراد في هذا الحديث ليلة أسري في السفر ونام عن صلاة ( الصبح ) (۱) لا ليلة أسري إلى السماء . فالتبس عليه لفظ أسري .

= أو نسبها ١٠٣/١ وأحمد من حديث أنس بألفاظ متقاربة. والحديث أخرجه مسلم من عدة طرق الطريق الأول من حديث أبي عوانه ولم يذكر فيه «لا كفارة لها إلا ذلك». والطريق الثاني من حديث قتادة، والخاديث والثالث من حديث المُثنى عن قتادة، كلّهم بألفاظ متقاربة. والحديث أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح، والنسائي كتاب الصلاة باب قيمن نام عن صلاة أو نسيها وأحمد كلهم من حديث أنس بألفاظ متقاربة وأخرجه النسائي أو نسيها وأحمد كلهم من حديث أنس بألفاظ متقاربة وأخرجه النسائي عنه دون لا كفارة لها إلا ذلك وأخرجه النسائي كتاب الصلاة أو نسيها الا ذلك وأخرجه النسائي عن صلاة عن صلاة عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة قلت – أي معمر – للزهري نام عن صلاة عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة قلت – أي معمر – للزهري هكذا قرأها رسول الله عليه عال نعم، أقول:قال السيوطي في زهر =

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

سبب ثان : أخرج الترمذي وصححه ، والنسائي عن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي ﷺ نَوْمَهُم عن الصّلاة فقال : « إنّه ليس في النّوم تَفْريط . إنّما التّفريط في البَقَطة ، فإذا نسي ( أحدكم )(١) صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » .

24

السبب الثاني: لفظ النسائي كتاب الصلاة باب فيمن نام عن صلاة ٢٣٧/١ . وأخرجه الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في النوم عن الصلاة ١٩٤/١ . قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح .

والسبب الثالث جزء حديث لأحمد ٢٩٨/٥، والحديث أخرجه البخاري كتاب المواقيت باب الآذان بعد ذهاب الوقت، ومسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ٣٢٧/٢ عن أبي قتادة وأخرجه أحمد ٤٣١/٤ ومسلم عن عمران بن حصين بألفاظ متقاربة، وجاء في أحمد ٤٤١/٤ عسن عمران بن حصين: فقالوا يا رسول الله: ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ عمران بن حصين: فقالوا يا رسول الله: ألا نعيدها في وقتها من الغد؟

<sup>=</sup> الربى على المجتبى ٢٣٩/١:هذه القراءة بلامين وفتح الراء مقصورة مصدر بمعنى التذكر . أي لوقت تذكرها ، وليست في السبع .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين.

(فمال إلى شجرة فنول فقال: انظر هل ترى أحداً ؟ قلت: هذا راكب ، هذا واكبان ، حى بلغ سبعة )(١) (فقال) (٢): احفظوا علينا (صلاتنا) (٣) فنمنا. فما أيقظنا إلا حر الشمس ، فانتبهنا ، فركب رسول الله بياليه ، فسار وسرنا هنيهة ، ثم نول (فقال: أمعكم ماء ؟ قال: قلت نعم ، معي ميضأة فيها شيء من ماء. قال: ائت بها ، فأتيته بها فقال مُستوا منها ) (٤) فتوضأ القوم وبعقيت جُرْعة. فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ ) (٥) ، ثم "أذ"ن بلال" وصلوا الركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر ، ثم ركبوا وركبنا ، (قال بعضهم لبعض: فرّطنا في صلاتنا . فقال رسول الله يهاية : ما تقولون ؟ فرّطنا في صلاتنا . فقال رسول الله يهاية : ما تقولون ؟ ان ما مر دينكم فإلي") (١)

قد طلعت حمراء فَنْطَلَيسُ ليسِ الرَّكْبِ بعدها تَعْريسُ

أنظر لسان العرب ١١/٨، النهاية ٨٠/٣. ودعـَم َ الشيء َ يدعمه ُ دَعـُما مال فأقامه، والدَّعـُم ُ ما دُعـِم به قال الشاعر:

<sup>=</sup> قال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم ، وأخرج أحمد ٥/٥ ٣٠٩ عن أبي قتادة أن رسول الله على وأصحابه لما قاموا إلى الصلاة فصلوا فقال لهم رسول الله على : صلوها الغد وقتها . ولقد نقل السيوطي عن ابن سيد الناس جمعاً بين الروايتين فقال : والجمع أن ضمير فليصلها راجع إلى صلاة الغد ، أي فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما يفعل كل يوم بلا زيادة عليها فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد لا يجوز غيره . أنظر زهر الربى على المجتبى ٢٣٨/١ . وعرس المسافر ، نزل في وجه السحر قالت أعرابية من بني نمير :

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : قال

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٥،٤) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٦) ساقط من النسختين .

قلنا يارسول ( الله ) (١) فرّطنا في صلاتنا ( فقال ) (٢) : « لا تفريط في النّوم إنما التّفريط في اليقظة . فإن كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها » .

النبي على السائب عن السائب بن أبي السائب عن النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي ا

لا وأيت أنه لا قامة وإنني ساق على السآمة نزعت نزعاً زعزع الدعامة

لسان العرب ٩١/١٥. ومعنى ازدهر به. أي احتفظ به واجعله في بالك من قولهم: قضيت منه زهرتني ، أي وطري. فقيل هو من ازدهر أي فرح. والسبب الذي ذكره السيوطي أولاً إسناده غريب صحيح كما نقل المصنف عن العراقي هنا وفي زهر الربى على المجتبى ٢٣٨/١ ولمسلم إنما التفرط على من لم يصل حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ،

حديث ١٠ الحديث لفظ مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصر هاباب صلاة الليل ٣٨٦/٢، وأخرجه أحمد ٤٢٥/٤ وأبو داود كتاب الصلاة باب في صلاة القاعد ٢١٨/١ وأحمد ٤٣٥/٤ : ٤٤٢ : ٤٤٣ ، ومالك كتاب صلاة القاعد منحديث عمرو صلاة الجماعة باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد منحديث عمرو ابن العاص ١٣٦/١، والترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم من حديث عمران بن حصين ٢٣١/١ قال أبو عيسى : حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ... وقال سفيان الثوري في هذا الحديث : هذا للصحيح ولمن ليس له عذر . فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر القائم . وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل ٣٨٦/٢ عن جابر بن سمسرة أن النبي مالية وقصرها باب صلاة الليل ٣٨٦/٢ عن جابر بن سمسرة أن النبي مالية المسافرين علم يمثر على قاعداً . وإن كان يعكر عليه ما أخرجه هو والدارمي =

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : قال .

وأخرج البخاري عن عمران بن حُسين أن وسول الله عليليم قال : « مَن ْ صلّى قاعداً فَلَه نِصْفُ أَجْر القائم » .

40

45

سبب : أخرج عبد الرزاق في المصنف وأحمد عن أنس قال: لما قدم النبي عَلِيلَةٍ المدينة وهي مُحمَّة ، فحُمَّ الناس ، فدخل النبي عليه المسجد والناس قعود" ( يصلون)(١) فقال : ( النبي عَلِيْكُ ) (٢) : « صلاة القاعد نصف صلاة القائم ». فتجشم النّاس الصلاة قياماً.

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله (بن عمرو )(٣) قال: قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد ، وكان الناس يُكْثَرُونَ أَنْ يُصلُوا فِي سَبَحْتُهُمْ جُلُوساً ، فَخْرَجُ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْكُ عند الهاجرة وهم يُصلُّونَ في سُبُحتهم جُلُوساً فقال : « صلاة الجالس نصف صلاة القائم » . ( قال ) (٤) فيطفق الناس ( حينئذ ) (٥) يتجشمون القيام .

= صلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ٢٦٢/١ وأحمد ١٦٢/٢ عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت النبي ﴿ يُطَالِمُ يُصَلِّي جَالُساً فَقَلْتَ : حُدُّثُتُ أَنَّكَ قُلْتَ : إِنَّ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وأنت تصلي قاعداً؟ قال : أجل ولكني لست كأحمَد منكم . ولكن يزيل العكارة ما قاله عياض : معناه أن النبي عليه لحقه مشقة من القيام . وإن كان لم يرتضه النوى . مسلم بشرح الننوى ٣٨٧/٢ . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٧٢/٢ بألفاظ مختلفة . الحديث الثاني جرء حديث للبخاري أبواب التقصير باب صلاة القاعد ٥٩/٢.

سبب ١٠ الحديث الأول لفظ أحمد ١٣٦/٣ وأخرجه عبد الرزاق ٤٧٢/٢ . والحديث الثانيأنظر المصنف ٤٧١/٢ وأخرجه ابن ماجه كتاب =

(٣) في (أ) ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) ساقط من النسختين. (۲،۱) ساقط من النسختين . (ه) في (أ) رسمت هكذا (ح سم).

۱۱ حديث : أخرج البخاري ( ومسلم ) (۱) عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : أما يخشى ( أحدكم أو لا يتخشى أحدكُم ) (۲) . إذا رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ( أو يجعل الله صورته صورة حمار ) (۳) .

47

سبب : أخرج أحمد ، عن أبي سعيد الخدري قال : صلى رجل خلف النبي على فجعل يركع (قبل أن يركع) (٤) ويرفع قبل أن يرفع ، فلما قضى النبي على الصلاة قال : من فعل هذا ؟ قال : أنا يارسول الله ، أحببت أن أعلم (تعلم) (٥) ذاك أم لا . فقال : اتقوا (خداج) (١) الصلاة . إذا ركع الامام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا .

= إقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ٣٨٨/١. والسُّبُحاتُ : المحاسن فَسُبُحاتِ الوجه محاسنه ، وقيل لصلاة النافلة سَبُحة لأنها كالتسبيحات غير واجبة نهاية ١٤١/٢ . وجتشيم الأمر بالكسر وتجشمت إذا تكلفته نهاية .

حديث ١١ لفظ البخاري بدأ الأذان باب إثم من رفع رأسه قبل الامام ١٧٧/١ وأخرجه مسلم كتاب بدأ الآذان باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ونحوهما ٧٣/٢ وله بلفظ ما يأمن والحديث أخرجه الدارمي كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع ٢٤٤/١ ، وأبو داود كتاب الصلاة باب التشديد فيمن يرتفع قبل الامام أو يضع قبله ١٤٥/١ .

سبب ١١ الحديث أخرجه أحمد في المسند ٤٣/٣ . والحكاجُ النَّقُصُ والنُّقُصان نهاية ٢٨٣/١ ، والفائق ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>۱) من (۱).

 <sup>(</sup>٥) بالنسختين : أتعلم .
 (٦) بالنسختين خراج . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) ما عدا لفظة : «صورته» فمن النسختين .

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ).

اخرج أبو داود ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على على الله الله عن يقول سمع الله لمن حمده – « اللهم ربينا لك الحدمد ، مل السموات ( ومل الأرض ) (۱) ومل ما شئت من شيء بعد ، أهل " الثناء والمجد . أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معظي لما منعث ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

سبب: أخرج ابن ماجه ( وأبو مطيع ) (۲) في أماليه عنه ابن ( عمر قال سمعت أبا ) (۳) جُحيْفة رضي الله عنه يقول : ذُكرت الجُدُود عنْدَ ( رسول الله ) (٤) عليه و هو في الصَّلاه ) (٥) ( فقال ) (١) ( رجل ) (٧) : جَدَّ فلان ( في الحيْل ، وقال آخر : جَدُّ فلان ) (٨) في الأبل ( وقال آخر ) جدُّ فلان في ( الغنم ) (١٠) ( وقال آخر : جد فلان في الرقيق) (١١) . فلما (قضى رسول الله عليه المنه ال

حدیث ۱۲: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع ۱۹۵/۱ والحدیث أخرجه أحمد ۸۷/۳ دون ذكر «ولا معطى لما منعت ».

سبب ١٢ ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يقول إذا رفع رأسه من السجود ٢٨٤/١. والجد الحظ والسعادة والغبى. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي لا ينفع ذا الغنا منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. نهاية ١٤٧/١.

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ني (أ) : وأبو معيط.

<sup>(</sup>٣، ١٥٥) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٦) تي النسختين : فقالوا .

<sup>(</sup>٩،٨،٧) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٠) في النسختين : الشاه .

<sup>(</sup>١١) ساقط من النسختين . وذكر بدلها فدخل النبسي (ص) في الصلاة .

صلاته) (۱) (ورفع) (۲) رأسه من (آخر) (۳) الركعة قال : « اللهم (ربتنا) (٤) لك الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء (بعد) (٥) . (اللهم) (٦) لا مافع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . (وطوّل رسول الله عليه موته به الجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون) (٧) .

۱۳ حديث : أخرج الأثمة السنة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله على

حديث: ١٣ الحديث لفظ الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في المشي إلى المسجد ١٠٥/١ وأخرجه البخاري كتاب الآذان باب ما يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليتقيم بالسكينة والوقار ١٦٤/١ ومسلم كتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً المساجد باب استحباب إتيان الصلاة باب السعي إلى الصلاة ١٣٥/١، وأبو داود كتاب الصلاة باب السعي إلى الصلاة ١٩٥/١، وابن ماجه كتاب المساجد والخماعات باب المشي إلى الصلاة ١٥٥/١ جميعاً بألفاظ متقاربة ، وأخرجه الدارمي كتاب المصلاة ١٠٥/١ جميعاً بألفاظ متقاربة ، وأخرجه من حديث أبي قتادة عن أبيه ومالك كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء المصلاة ١٨٥/١ وأحمد ٢٠٠/١ وأخمد ٢٠٠/١ بألفاظ مختلفة .

والحَلَبَة : الأصوات. ويقال أجْلَبُوا عليه إذا تجمعوا وتألّبُوا . =

<sup>(</sup>١) ساقط بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : رفع .

<sup>(</sup>٤٠٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>ه) ساقط من (أ)

<sup>(</sup>٦) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسختين ِ وذكر بدلا منه يرفع بها صوته .

۹۷ – أسباب ورود الحديث م ٧

44.

سبب : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي قنادة (عن أبيه ) (۱) قال : بينما نحن نصلي مع النبي الله إذ سميع جَلَبة رجال ، فلما صلى دعاهم ، ( فقال ) (۲) ما شأنكم ؟ قالوا يارسول الله ! استعجلنا إلى الصلاة قال : فلا تفعلوا . إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركم فصلُوا (وما سبقكم) (۳) فأتموا .

٣٣ ١٤ حديث : أخرج الترمذي عن علي ( وعن عمرو بن مرة عن أبيه عن ابن أبي ليلي عن معاذ قال : قال رسول الله على أبي أبي أبي أحدكُم الصَّلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام » .

= وأجُلَبَ عليه إذا صاح به وأستحثه . نهاية ١٦٩/١ . قال أبو عيسى : « اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد ، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فَوْتَ تكبيرة الأولى ، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى المصلاة ، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار .

سبب: ١٣ الحديث لفظ أحمد ٣٠٣/٥، والبخاري كتاب الآذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ١٦٣/١، ومسلم كتاب المساجد بـــاب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ٢٤٧/٢.

حديث ١٤: أخرجه الترمذي أبواب الصلاة باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ١١/٥. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من هذا الوجه ، والعمل على هذا عند أهل العلم . قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة =

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) مثبتة بالهامش في (ك) وما فاتكم ، رامزاً لها بالحرف : خ وفي النص ، سبقتم والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) غير مذكور بالنسختين مكتفياً فيهما بقوله عن علي بن أبو طالب عن النبـي (ص) قال :

سبب : أخرج الطبراني عن معاذ قال : كان الناس على عهد رسول الله على إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة (سألهم) (١) فأشاروا إليه بالذي سبق به ، فيصلي ما سبق به ثم يدخل معهم في صلاتهم ، وجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم ، فقعد معهم فلما سلم رسول الله على قام يقضي ما سبق به . قال رسول الله على المنعوا ما صنع معاذ . (وفي) (٢) رواية له ، فقلت : لا أجده على ما صنع معاذ . (وفي) (٢) رواية له ، فقلت : لا أجده على حال إلا كنت عليها ، فكنت بحالهم التي وجدتهم عليها . فقال رسول الله عليها . فقال رسول الله عليها . وقت سبق بشيء من الصلاة فاقتدوا به . إذا جاء أحدكم وقت سبق بشيء من الصلاة فالمي معاذ ، فإذا فرغ الامام فليقض (ما سبق) (٣)

= إذا فاته الركوع مع الامام. والحديث أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع ٢٠٦/٢ بألفاظ مختلفة وكذا أحمد ٢٠٢/٢ ، ٤٢٧/٣ ، وأخرجه أحمد ٢٨٢/٢ ، ٢٨٢/٢ عن أنس . وأخرجه أحمد ٢٨٢/٢ ، ٣٨٦

سبب : ١٤ لفظ الطبراني في الكبير : عن أبي إمامة قال : كان الناس إذا دخل الرجل المسجد فوجدهم يُصلَّون سأل الذي جَنْبه ، فيُخْبره بما فاته . فيقضي ثمَّ يقومُ فييُصلِي مَعَهُم . حتى أتى معاذ يوماً فأشاروا إليه أنك قد فاتك كذا وكذا فأبى أن يصلي ، فصلى معهم ثم صلى بعد ما فاته . فذ كر ذلك لرسول الله عليه فقال : أحْسَنُ مُعاذ ، وأنتم فافْ علوا كما فعل على الزوائد ٢/٠٨ قال الهيثمي : وفيه عبيد الله ابن زفر عن على بن يزيد وهما ضعيفان .

والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل ٢٩٦/٢ بألفاظ مختلفة .

 <sup>(</sup>۱) في (ك) : ساءهم . (۲) ساقط من (أ).

الن (۱۵ هـ (حديث) (۱) اخرج البخارى ومسلم عن (ابن) (۲) عمر أن رسول الله ملت قال : من أكل من هذه البقلة فلا يتقربن مس جدنا حتى يذهب ريحها \_ يعني الثوم \_ .

سبب : أخرج أحمد عن المغيرة بن شعبة قال : أكلت ثوماً (ثم") (٣) أتيت مُصلتي النبي عَلَيْنَا فوجدته قد سبقني

حديث ١٥: الحديث لفظ مسلم كتاب المساجد باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً عن حضور المسجد وإخراجه منه حتى تذهب تلك الربيح ١٩٦/٢ وأخرجه البخاري كتاب بدء الآذان باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكرات ٢١٦/١ ، والترمذي .

أبواب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل ١٦٨/٣ وقال هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي مساجد باب ما يمنع من المسجد ٢٤/٢ من حديث جابر ، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد ٣٢٤/١ ، حديث أبي هريرة وأخرجه الطبراني ٢٢/١ من حديث جابر كلهم بألفاظ متقاربة وزاد الطبراني الفجل . والحديث الثاني أخرجه مسلم كتاب المساجد باب نهى من أكل الفجل . والحديث الثاني أخرجه مسلم كتاب المساجد باب نهى من أكل ثوماً أو بَصَلاً أو كُراثاً عن حضور المسجد وإخراجه منه حتى تذهب تلك الربح ١٩٦/٢ .

سبب: ١٥ الحديث الأول أخرجه أحمد في المسند ٢٥٢/٤. والحديث الثاني أحمد أيضاً ٣٨٧/٣ واللفظ له وأخرجه مسلم كتاب المساجد الباب السابق في الحديث ١٩٤/٤ والحديث الثالث أخرجه أحمد في المسند ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك) . ( (٣) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) .

برُكعة ، فلما صلّى قُمْتُ أقَىْضي ، فوجد ربح الثوم ، فقال : مَن ْ أكلَ من هذه البقلة فلا يقْربنَ مسْجدنا حتى (يذهب) (١) ربحها (قال) (٢) فلما قضيتُ الصلاة أتبتُ فقلت يارسول الله ، إن لي عذراً (ناولني) (٣) يدك ، قال فوجدت والله سهلاً ، فناولني (يده) (٤) فأدخلتها في كُمّي إلى صدري فوجدته معصوباً فقال : إن لك عذراً .

44

سبب: وأخرج أحمد ومسلم عن جابر أنَّ النبي عَلَيْهِ مَهِى زَمَن خيبر عن البصل والكُرَّاث . فأكلها قوم مُ ثُمُ عن جاءوا إلى المسجد ، فقال النبي عَلِيْتُ أَلَم (أنْهُ) (أنْهُ) عن هاتين الشجرتين المُنتنتين ؟ قالواً: بلى يارسول (الله) (١٠) . ولكن أجُهدنا الجوع ، فقال رسول الله عَلِيْتُهِ : من أكلها فلا يحضر مسجدنا فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذى منه بنو آدم .

49

وأخرج أحمد عن أبي ثعلبة الخشي قال : غزوتُ مع رسول الله على والنّاس جياع فأصبنا ( بها ) (٧) حُمُرًا من ( حمر الآنس ) (٨) فذبَحناها ( قال ) (٩) فأخبر النبي على فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس : إنْ عَلَيْكِ فَامْر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس : إنْ

والحديث الرابع أحمد في المسند واللفظ له ١٢/٣ وأخرجه مسلم كتاب المساجد الباب السابق ١٩٨/٢ .

<sup>(</sup>١) في (أ) حتى تذهب ، بالتاء المثناة من فوه .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) ناولي ، والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٥) في (ك) أنهه وهو خطأ حديثاً ولفظاً .

<sup>(</sup>٢) غير مذكور في (أ) .

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>A) في النسختين الجمر الانسية .

<sup>(</sup>٩) ساقط من النسختين .

لحوم (حُمر الانس) (١) لا تحل لمن شهد أني رسول الله . قال ووجدنا (في جناتها) (٢) بصلا وثوماً والناس جياع ، (فَجهدوا) (٣) فراحوا (فإذا) (٤) ريح المستجد بصل وثوم ، فقال (رسول الله) (٥) عَلَيْنِيْم : من أكل من هذه (البقلة) (١) الخبيئة فلا يقربنا . وقال : لا تحل النهبي، ولا (يحل ) (٧) كل ذي ناب من السباع ولا تحل المجثمة .

٤٠

وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد قال : لم نعد وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد قال : لم نعد أبي أبي أبي أبي البقلة فأكلنا منها أكلا شديداً (وناس ) (٩) جياع ثم رُحنا إلى المسجد فوجد رسول الله ميلي الربح فقال : من أكل من هذه الشجرة الخبيئة شيئاً فلا يقربنا في المسجد . فقال (الناس) (١٠) : حُرِمت حُرِمت . فَبَلغ ذلك رسول الله ميلي فقال : أينها الناس وابنه ميلي فقال : أينها الناس وابنه ميلي تحريم ما أحل الله ، (ولكنها) (١٠) شجرة أكره ريحها .

والنهب: الغارة والسلب ١٨٤/٤ النهاية. والمُجتَمة: هي كــل حيوان ينصب ويرمي ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يُجثُمُ م في الأرض، أي يلزمها ويلتصق بها، وجَـَثمَ الطائر جُنُوماً هو بمــنزلة البروك للإبل ١٤٤/١ المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) في النسختين الحمر الانسية .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) في (ك) فجهروه وفي (أ) فجهدوه .

<sup>(</sup>٤) في النسختين وإذا .

<sup>(</sup>ه) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>١) في (أ) الباقلا .

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٨) ساقط من(أ)

<sup>(</sup>٩) في (أ) ناج . وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>١٢) في (ك) ولكنه.

- الله عنه) (١٠ قال : قال ( النبي ) (٢٠) عَلِيْكُمْ : « إذا دَخَلَ الله عنه) قال : قال ( النبي ) (٢٠) عَلِيْكُمْ : « إذا دَخَلَ أحدكُم المَسْجِد فلا يجلس ْ حتى ( يصلّي ) (٣) رَكْعتين ».
- عن جابر بن عبد الله أن سُليكاً جاء والنبي عَلِيْكِم يُخطب عن جابر بن عبد الله أن سُليكاً جاء والنبي عَلِيْكِم يُخطب ( فجلس ) (1) ، فأمره النبي عَلِيْكِم أن يصلي ركعتين ثم أقبل على الناس فقال : إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ركعتين يتجوّز فيهما .
- علام عن أبي قتادة قال : وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي قتادة قال : دخلتُ المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ( ظهراني ) (٧)

حديث: ١٦ الحديث لفظ البخاري كتاب التقصير باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٢٠/٧ وأخرجه مسلم كتاب المساجد باب تحية المسجد والإمام يخطب وجواز التعليم في الحطبة من حديث جابر ٢٦/٢٥ وأخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع وأحمد ٣١١/٥ من حديث أبي هريرة والدارمي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ٢٦٤/١ من حديث أبي قتادة وأحمد ٣٢٩/٣ والنسائي كتاب الجمعة باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الامام ٨٢/٣ من حديث جابر وكذا أحمد يوم الجمعم بألفاظ متقاربة .

سبب ١٦: الحديث قريب من لفظ مسلم كتاب المساجد الباب السابق في الحديث ٢٧/٢ ولفظه: قال جاء سليك الغطَفاني في يوم الجمعة ورسول الله عليه عليه عليه فعلم فاركع =

<sup>(</sup>١) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : رسول الله .

<sup>(</sup>٣) غير مذكور في (أ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : سببه .

<sup>(</sup>٥) جاء بهامش (ك) مشاراً اليه بسهم.

<sup>(</sup>٦) ساقط في (أ) .

<sup>(</sup>٧) في النسختين . بين ظهر ي .

الناس، فجلست فقال رسول الله عليه : ( ما منعك ) (۱) أن تركع ركعتين ( قبـُل أن تجلس ) (۲) ؟ قلت : إني رأيتك جالساً والناس جلوس . قال : ( وإذا ) (۳) دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين .

الم حديث : أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن رسول الله عليه قال : « صلُّوا أيتُها النَّاسُ في بيُوتكم فإنّ ( أفضل ) (٤) صلاة المرء في بينته إلاّ ( الصلاة ) (٥) المكتوبة » .

= ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحد كم يوم الجمعة والامام يخطب فلير كمّ ركْعتين وليتجوز فيهما. والحديث أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب إذا رأى الامام رجلاً جاء وهو يخطب أمرة أن يـُصلي ركعتين وباب من جاء والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، دون ذكر اسم سليك١٥١، وأخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب ١٠/٢ كلهم بألفاظ مختلفة، وقال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، والحديث الثاني لفظ أحمد ٥٥٠٥.

حديث ١٧: الحديث جزء حديث للبخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ١١٧/٩ وأخرجه النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك ١٦١/٣ وأحمد ٥/٨٠ وهو جزء حديث لمسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الصلاة في الرجال في المطر ٣٤٨/٢ ولـه كتاب المساجد باب استحباب صلاة الناقلة في بيته وجوازه في المسجد =

<sup>(</sup>١) في (أ) ما منع والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) في (أ) فاذا ، وفي (ك) فاذا .

<sup>(</sup>٤) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٥) ذكر بعدها بالنسختين لفظ الصلاة .

سبب: أخرج أحمد والبخاري ( ومسلم ) (١) عن زيد بن ثابت أن النبي على اتخد حُجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله على ليائي المائي مقدوا صوته ، فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم ، فقال : مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن تكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمم به . فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة .

ابن عمر قال . عديث : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال . قال رسول الله عليه (٢) (١٤ الشتد الحر فأبر دوا (عنه ) (٢) بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيتح جَهَنَدْهم » .

= وسواء في هذه الراتبة وغير ها٢/٢٦ من حديث ابن عمر أن النبي علية قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً .

سبب ۱۷ : الحديث لفظ أحمد ١٨٢/٥ وأخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام بالسنة ، باب ما يكره من كثرة السؤال ، وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى : « لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » ١١٧/٩ . ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها . الباب السابق في الحديث ٣٤٨/٢ ، والحديث أخرجه النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوء النهار ١٦١/٣ ، وأحمد ٥/١٨٠ بألفاظ متقاربة . والتنحنح والنحنحة كالنحيح وهو أشد من السعال . انظر لسان العرب ٤٥٢/٣ .

حديث ١٨ : الحديث أخرجه البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الابراد بالظهر في شدة الحر ١٤٢/١ ، وأخرجه أحمد ٢٣٨/٢ ، وابن ماجه كتاب الصلاة ، باب الابراد بالظهر في شدة الحر ٢٢٣/١ جميعاً عنه ، وأخرجه مسلم، كتاب المساجد باب استحباب الابراد بالظهر في =

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

سبب: أخرج أحمد عن المغيرة ( بن شعبة ) (أ) قال ؛ كنّا نصلي مع النبي عَلَيْكُ (صلاة)(٢) الظّهر بالهاجرة . فقال لنا رسول الله عَلِيْكِ : أَبْردوا بالصلاة ، فإن شدّة الحرّ من فيْح ِجهنّم .

= شدة الحر ٢٦٤/٢ من حديث أبي هريرة، وكذا أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، الصلاة باب في صلاة الظهر ٢٦٢/١ ، ومالك ، كتاب وقوت الصلاة ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ١٦/١ ، وأحمد ٢٦٦/٢ ، والدارمي كتاب الصلاة باب الابراد بالظهر ٢١٩/١ .

سبب ١٨: أنظر أحمد ٢٥٠/٤.

أقول: ومما يصلح ذكره سبباً هنا ما أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ، باب الابراد في الظهر في شدة الحر ، واللفظ له . ومسلم كتاب المساجد ، الباب السابق في الحديث ٢٦٤/٢ ، وأحمد ١٥٥/٥ ، وأبو داود كتاب الصلاة باب في وقت صلاة الظهر ، وابن حبان ٣٤٣ من حديث أبي ذر قال : كنا مع النبي عليه في سفر ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال النبي عليه «أبرد» . ثم أراد أن يؤذن فقال له «أبرد» . حتى رأينا فييء التلول . فقال النبي عليه في النبي عليه في المناه الحر من فيح جهم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » .

والابراد: انكسار الوهج والحر، وهو من الابراد الدخول في البرد، النهاية ٧١/١. قال ابن حجر في الفتح: وهل الحكمة في – أي التأخير – دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب، ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تُستجر فيها جهنم. ويمكن أن يقال سَجَسْرُ جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب ألا يصلى فيها. لكن يرد عليه أن سَجَرْها مستمر في جميع السنة والابراد = يصلى فيها. لكن يرد عليه أن سَجَرْها مستمر في جميع السنة والابراد

<sup>(</sup>١) و (٢) ساقط من (أ) .

= مختص بشدة الحر فهما متغايران فحكمة الابراد دفع المشقة وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب ، وقوله من فيح جهنم :

أي من سعة انتشارها وتنفسها ومنه مكان أفيح أي متسع وهذا كناية عن شدة استعارها . وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة وقيل هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر. فتح الباري ١٤/١:١٥

أقول: والمختار الأول لما أخرجه مسلم — واللفظ له — والبخاري عن أبي هريرة عن رسول الله مللة على قال: قالت النار: ربّ أكل بعضي بعضاً فأذن لي أن أتنفس. فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهم، وما وجدتم من حرّ أو حرور فمن نفس جهم، مسلم، كتاب المساجد باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة، والبخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الابراد بالظهر في شدة الحر.

والأمر بالابراد أمرُ استحباب ، وقيل أمر إرشاد ، وخصّه بعضهم بالجماعة . فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل ، وهذا قول أكثر المالكية. وخصه الشافعي بالبلد الحار ، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد . فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كنِ فالأفضل في حقهم التعجيل . وبهذا استنبط الشافعي من النص العام وهو الأمر بالابراد معنى يتخصّصه ، وعلى هذا تتنزل رواية مسلم من حديث خباب قال : أتينا رسول الله عني هذا تتنزل رواية مسلم من حديث خباب قال زهير قلت رسول الله عنيها الله حرّ الرمضاء فلم يشكينا ، قال زهير قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم . قلت أفي تعجيلها ؟ قال : نعم . أنظر مسلم كتاب المساجد باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت .

ومعنى فلم يشكنا : أي لم يزل شكوانا .

ولفظ الابراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله إذ وقت الابراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حرّ الظهيرة . أنظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١٢/٢ : ١٥ بتصرف . وفيىء التلول: هي جمع تل ، والفيىء لا يكون إلا بعد الزوال . وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده . ومعنى قوله رأينا فيىء التلول: أي أنه أخر تأخيراً كثيراً حيى صار التلول فيىء ، ولا يصير لها فيىء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير . أه نووي / مسلم ٣٦٤/٢.

قال ابن حجر: قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد. ولم يقل به أحد لأنها تكون غالباً في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس فلو أخرت لخرج الوقت. وقوله بالظهر قد يحتج به على مشروعية الابراد للجمعة ، وقال به بعض الشافعية . لكن الجمهور على خلافه ، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه وأحمد ، واللفظ للبخاري من حديث سهل قال : ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة . أنظر صحيح البخاري كتاب الجمعة ، باب القائلة بعد الجمعة ٢٩٠/١ وفتح الباري ١٦/٢ والمغني لابن قدامه ٢٩٠/١ والمغني المبري ١٩٠/١ والمعني المبري والمبري ١٩٠/١ والمعني المبري والمبري ١٩٠/١ والمبري ١٩٠/١ والمبري ١٩٠/١ والمبري ١٩٠/١٠ والمبري والمبري

حديث ١٩ : الحديث لفظ ابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب فضل الصف المُقدّم ٣١٩/١ ، وهو جزء حديث لأبي داود كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف ١٥٤/١ ، وأخرجه أحمد ٢٦٩/٤ بألفاظ متقاربة . أما الحاكم فله حديثان تداخلا على السيوطي لتجاورهما والأول من حديث عائشة عن رسول الله علي قال : « إن الله وملائكته يصلون على الذين يتصلون الصفوف » . وقال عقبة : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ، ووافقه الذهبي ، والثاني من حديث العرباض بن سارية قال : كان رسول الله عليه وآله يستغفر للصف المقدم ثلاثاً ، وللثاني مرة . قال عقبة : هذا حديث صحيح الاسناد. وقال الذهبي : =

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك) .

- صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وبهذا أخرجه الترمذي معلقاً في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في فضل الصف الأول ١٤٣/١ . أنظر المستدرك للحاكم ٢١٤/١ . والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٧٨/١ . وصلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء . البخاري ١٥١/٦ .

سبب ١٩ : أنظر مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٩/١ .

حديث ٢٠ : لم يذكر لها السيوطي شيئاً ولعلها ما جاءت في مجمع الزوائد عن الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال : كان النبي عليه يعلم الناس التشهيد على المنبر كما يعلم الغيامان . قال البيهقي : وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضعيف . وأخرج أيضاً عن على عن النبي عليه قال : لا صلاة لمن لا تشهيد له . الطبراني في الأوسط عن مجمع الزوائد ١٤٠/٢ . وفيه الحارث وهو ضعيف . وله عن عبد الله بن مسعود قال : كان النبي عليه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن مجمع الزوائد ٢٠/٢ . ولا صلاة إلا بتشهيد . الطبراني في الأوسط . أنظر مجمع الزوائد ٢٠/٢ .

سبب ٢٠ : الحديث أخرجه الطبراني في الكبير . أنظر مجمع الزوائد ١٤٠/٢ قال الهيثمي وفيه فائدة. وهو متروك الحديث . وتعبير السيوطي =

<sup>(</sup>١) في (أ) الصف .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (أ) لفظة (عليه) . (ه) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) . (أ) . (٣)

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفي قال : كان المشركون إذا دخلُوا مكّة قالوا لآ لهتهم حُينَيْتُم (و)(١) طبِنتُم . فأنزل الله على نبيه قل : التّحيّات لله والطيباث لله.

= بصيغة العطف يوحي بمحذوف، ولعله يكون ما أخرجه البخاري « واللفظ له » ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ، وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنّا نقول في الصلاة السلام على الله ، السلام على فلان ، فقال لنا النبي عليه ذات يوم : إن الله هو السلام ، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم يتخيّر من الثنّاء ما شاء . البخاري ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء في الصلاة ٨٩/٨ .

والتّحية : تفْعلة من الحياة بمعنى الإحْياء والتبقية ، والصلاة من الله : الرحمة ، والطيبات : الكلمات الدالة على الحير ، كسقاه الله ورعاه ، وأعزه وأكرمه ، وما أشبه ذلك . والمعنى : أنه على أنكر عليهم التسليم على الله ، وعلمهم أن ما تقولون عكس ما يجب أن يقال ، لأن كل إحياء وتعمير وسلامة في ملكة الله وله ومنه ، فكيف يستجاز أن يقال : السلام على الله ، وكذلك كل رحمة وكل ما يدل عليه كلمات أدعية الحير فهو مالكها ومعطيها . أنظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٣٤٠/١ . قال صاحب النهاية : الصلوات لله . أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها ، لا تليق بأحد سواه . ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

## باب(۱) الجنائز

٢١ (حديث) (٢): أخرج الحاكم في المستدرك والمحاملي في أماليه الأصبهانية والديلمي من طريقه عن أنس قال. قال رسول الله عليه إن لله تعالى ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في ( المرء من) (٣) الخير والشر ».

سبب: أخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الايمان عن أنس قال: كنتُ قاعداً مع النبي ﷺ (وآله) (٤) وسلم فَمُر (بجنازة) (٥) فقال: ما هذه الجنازة ؟ قالوا: جنازة فلان (الفلان) (١) كان يجب الله ورسوله ويعمل (بطاعة الله) (٧) ويسعى فيها. فقال (رسول الله ﷺ وآله وسلم) (٨) وجبَبَت وجبَبَت وجبَبَت . (ومُر بجنازه) (٩) أخرى قالوا: جينازة فلان الفلاني ، كان يبغض الله ورسوله ، ويعمل (بمعصية الله) (١٠) ويسعى فيها.

حديث ٢١ : جزء حديث للحاكم . أنظر المستدرك ٣٧٧/١ . قال هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي على أنه على شرط مسلم فقط .

سبب ٢١ : أنظر الحاكم في المستدرك ٣٧٧/١ ، واللفظ له، وأخرجه =

01

<sup>(</sup>١) في (ك) (بباب) وهو خطأً . (٧) بالنسختين : بطاته .

<sup>(</sup>٢) و (٣) ساقط من (ك) . (٨) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٤) غير مذكور بالنسختين . (٩) بالنسختين : ومرت أخرى فقال : ما هذه ؟ .

<sup>(</sup>ه) بالنسختين : فمرت جنازة . (١٠) في (ك) بمعصيته .

<sup>(</sup>٦) بالنسختين : الفلاني .

فقال: وجَبَتْ ، وجَبَتْ ، وجَبَتْ ، وجَبَتْ ، ( فقالوا يارسول الله ) (١) ( قولك ) (٢) ( في الجنازة والثناء عليها ! أثني على الأول خير وعلى الآخر شر فقلت فيهما: وجبَت وجبت وجبت ) (٣) ؟ . فقال: نعم يا أبا بكر إن لله ( ملائكة ) (٤) تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الحير ( والشر ) (٥) .

٥٥ ٢٢ حديث: أخرج أبو داود عن عائشة أن رسول الله علي قال: « كَسُرُ عظم الميت كَكَسره حيّاً » .

= البيهقي في السنن الكبرى ٧٥/٤ . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي على أنه على شرط مسلم فقط .

وأقول: الحديث أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت ١٢١/٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب من أثنى عليه خير، أو شر من الناس ٦١٤/٢، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثناء على الميت ٤٧٨/١ بألفاظ متقاربة، وأخرجه الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت ٢٦١/٢. قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح، والنسائي كتاب الجنائز، باب الثناء من حديث أبي الأسود ٤٢/٤ بألفاظ مختلفة.

حديث ٢٢ : الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ؟ والحديث أخرجه أحمد ١٨٥ : ١٠٠ : ٢٦٤ مقيداً بالمؤمن ، وابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب في النهي عن كسر عظام الميت ١٦٦/٥ من حديثها ، وأخرجه من طريق أم سلمة بزيادة لفظ في الانم .

<sup>(</sup>١) بالنسختين : فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا نبـي الله .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : وقولك .

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>ع) زاد بعدها في (أ) لفظة : في الأرض .

<sup>(</sup>ه) غير منقوطة في (ك) .

سبب: في جزء من حديث ابن منيع (قال ابن منيع) (١) (حدثنا) (٢) محرز بن عوف ، ثنا القاسم بن محمد عن عبدالله ابن عقيل ، عن جابر قال : خرجنا مع جنازة مع رسول الله عنيا الله ولم يفرغ منه ، فجلس النبي على شفير القبر وجلسنا معه ، فأخرج الحفار (عظما ساقاً) (٣) أو عضداً. فذهب ليكسرها. فقال النبي على هو لا لاتكسرها فإن كسرك إياه حياً ، ولكن دسه في جانب القبر » .

٥٧ ٢٣ حديث : أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة قال. قال رسول الله عليه : « إذا ولي أحد كُم أخاه ُ فَلَــُــُحسن ْ كَـُفنه » .

سبب: أخرج أحمد ومسلم عن جابر ،عن النبي عَلَيْكُ أنه خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قُبض فكُفُن ( في كفن ) (٤) غير طايل وقُبر ليلاً ، فزجر النبي مِنْكِيْرٍ أن

سبب ۲۲ : الحديث رجاله رجال الحسن . وانظر ترجمة ابن منيع ص ۵۳ .

حديث ٢٣ : الحديث أخرجه الترمذي ، أبواب الجنائز ، باب ما جاء ما يستحب من الأكفان ٢٣٢/٢ قال فيه : هذا حديث حسن غريب ، وابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن ٤٧٣/١ . والحديث أخرجه أحمد ٣٧٢/٣ من حديث جابر بلفظ : من ولى .

سبب ٢٣ : الحديث أخرجه أحمد ٣/ ٢٩٥ ، ومسلم كتاب الجنائز باب تسجية الميت وتحسين كفنه ٢٠٧/٢ . والحديث أخرجه أبو داود كتاب الجنائز باب الأمر = كتاب الجنائز باب الأمر =

<sup>(</sup>۱) ساقط من (أ) . (٣) هكذا بالنسختين . فليتأمل . (ن) مكذا بالنسختين . فليتأمل .

<sup>(</sup>٢) في (أ) ثنا .

يُقبر الرجل بالليل حتى يُصلّى عليه إلا أن يضطر انسان الى ذلك ، وقال النبي الله : « إذا كَفَنْ أحد كم أخاه فَلْيُحسن كَفَنْمَ » .

حديث: أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال. قال رسول الله عليه : « الله حد لنا والشق لغيرنا » .

سبب: أخرج أحمد عن جريو بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله بيالي ، فلما برزنا من المدينة إذا راكبُ يوضع نحونا ، فقال رسول الله بيلي : كأن هذا الراكب إياكم يريد ، (قال) (۱) فانتهى (الرجل الينا) (۲) فسلم فرددنا (عليه) (۳) فقال (له) (ئا النبي ميالي من أين أقبلت ؟

= بتحسين الكفن ٢٨/٤ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٦٩/١ وقال عقبة هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي .

حديث ٢٤: الحديث أخرجه أبو داودكتاب الجنائز باب في اللحد (١٩٠/٧) والترمذي ، كتاب الجنائز باب ما جاء في قول النبي مناقع : (اللحد لنا والشق لغيرنا » ٢٥٤/٧. قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه ، والنسائي كتاب الجنائز باب اللحد والشق ٢٦/٤ وابن ماجه جنائز باب ما جاء في استحباب اللحد (٤٩٦/١) ، والحديث أخرجه أحمد ٤٦٣/٤ من حديث جرير بن عبد الله بلفظ : والشق لأهل الكتاب .

سبب ۲۶ : الحديث أخرجه أحمد ۳۵۹/۶ . الجرذ هو الذكر الكبير من الفأر . نهاية ۱۵۵/۱

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : الينا الرجل .

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في النسختين : السلام .

<sup>(</sup>٤) ساقط من النسختين .

(قال) (١) من أهلي وولدي وعشيرتي . قال : فأين تريد ؟ قال أريد رسول الله عِلِياتِ . قال : فقد أصبته . قال يارسول الله علَّمني ما الايمان ؟ قال : تَشْهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتُقيم الصلاة ، وتُؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت . قال ( قد ) <sup>(۲)</sup> أقررت . ( قال ُ) <sup>(٣)</sup> ثم إنَّ بَعيره دخلت يده في ( شبكة ) <sup>(٤)</sup> جُرْذان ، فهوی بعیره ( وهوی ) (·ه) الرجل ، فوقع علی هامته ، فمات ، فقال رسول الله عِلِيِّنَج : عني َّ بالرَّجل . (قال) (١٠): فوثب إليه عمّار بن ياسر وحُدْبيُّفة فأقعداه، فقالا يارسول الله ( قُبُض ) (٧) الرجل . فأعْرضَ عنْهما رسول الله عَزَلِيْنِي ، ثم قال لهما رسول الله عَزَلِيْنِي : أما رأيتما إعراضي عن ( الرّجلين ) (٨) فإني رأيت ملكين يدُسّان في فيه من ثمار الجنسّة ، فعلمتُ أنه مات جائعاً . ثم قال رسول الله عَلِيلِهُ : هذا ( والله ) (٩) من الذين قال الله عز وجل : ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ۚ يَلْبُسُوا إِيمَانُهُمْ بَطُّلُمُ أُولَئْكَ غم الأمننُ وهم منه شدون في (١٠) . (قال ) (١١) ثم قال : دُونَكُمْ أَحَاكُمْ . قال : فاحتملناه إلى الماء فَعَسَلناه وحفظناه ( وكفَّناه ) (۱۲<sup>)</sup> وحملناه إلى القبر ، فجاء رسول الله

<sup>(</sup>١) في (أ) ذكر قبلها : فقال . وهو تكرار .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) في (ك) : سبكة بالمهملة .

<sup>(</sup>٥) في (ك) وهو .

<sup>(</sup>٦) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٧) بالنسختين : قضى .

<sup>(</sup>٨) بالنسختين : الرجل . (٩) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام ، الآية : ٨٢ .

<sup>(</sup>١١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٢) غير مذكور في (ك) .

( عَلِيْكُ ) (١) حتى جلس على شفير القبر ( قال ) (٢) فقال : أَلِحُدُوا وَلَا تَشُقُوا ، فإنَّ اللَّحد لنا والشق لغيرنا .

٢٥ ٦١ ( حديث ) (٣) : أخرج أحمد ، عن عمر بن حزم أنه سمع رسول الله على القرب يقول : « لا تَقَعْدُوا على القُبُور».

سبب : أخوج أحمد عن عمر بن حزم قال : رآني رسول الله على ، وأنا متكىء على قبر ، فقال : لا تؤذ صاحب القبر .

حديث ٢٥ : الحديث بهذا الطريق ليس لأحمد إنما هو رواية النسائي كتاب الجنائز ، باب التشديد في الجلوس على القبور ٧٨/٤ . وما أخرجه أحمد في هذا الباب إنما هو من حديث أبي هريرة ، وجابر ، وأبي مرثل الغنوي ، أفظر أحمد ٣١١/٢ ، ٣٨٩ ، ٤٤٤ ، ٥٢٨ . وأخرجه مسلم كتاب الجنائز ، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والجلوس فوقه ٢٣٢/٢ ، وأبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في كراهية القعود على القبر ١٩٤/٢ ، والنسائي كتاب الجنائز باب التشديد في الجلوس على القبر ١٩٤/٧ ، وابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في النهي عن المشي على القبور ١٩٩/٤ ، من حديث أبي هريرة ، وأحمد ٣٩٥/٢ ومسلم كتاب الجنائز وأبو داود جميعاً من حديث أبي مرثد الغنوي وأخرجه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر كلهم بمعنى .

سبب ٢٥ : لم أجد لأحمد رواية من هذا الطريق ، ومما يؤكد خلو المسند منه ما جاء في المغني ١٧/٠٥ وهو حنبلي المذهب حيث قال : ويكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد اليه ، والمشي عليه ، والتغوط بين القبور لما تقدم من حديث جابر ... وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول حديث النبي عليه : أنه نهى أن يجلس على القبور . أي للخلاء . فقال : ليس هذا بشيء. ولم يعجبه رأي مالك . ولو كان هناك مثل هذا الحديث لنقله صاحب =

<sup>(</sup>١) غير مذكور أي (ك) . (٣) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

۲۶ ۲۳ حدیث: أخرج مسلم عن أنس قال.قال رسول الله علی الله الله علی (۲۰ أن ( لا ) (۲۰ أن ( الله ) (۲۰ أن ( بي مسلم عكم عذاب القبر » .

سبب: أخرج أحمد عن أنس قال: دخل رسول الله عن أنس قال: دخل رسول الله عنه من حيطان المدينة لبني النتجار، فسمع صوتاً من قبر، فسأل عنه متى دُفن هذا ؟ (فقالوا) (٣) يارسول الله دُفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك وقال: لولا أن (لا) (١) تدافنوا لدَّعَوْتُ الله أنْ يُسْمعكم عذاب القبر.

= المغني ليدفع به رأي مالك الذي جاء في الموطأكتاب الجنائز باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر . أنه بلغه أن علياً بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . قال مالك : وإنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى ، للمذاهب ، والمذهب هو الموضع الذي يتغوّط فيه . لسان العرب ٢٧٩/١

أقول: ومما يقوِّي ذلك ما أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها ٤٩٩/١ من حديث عقبة بن عامر قال. قال رسول الله عليها : « لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ».

حديث ٢٦ : الحديث أخرجه مسلم ، كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنّة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ٧٢١/٥ . والحديث أخرجه أحمد ١٧٦/٣ ، ٢٧٣ .

سبب ۲٦ : الحديث الأول لفظ أحمد في ١٠٣/٣ ، وأخرجه في == ٢٦ ، ١٠٣ ، ١١٤ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١١١ وأخرجه النسائي كتاب

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين ..... (٣) في (ك) ذكرت بدون الغاء .

<sup>(</sup>٢) غير مذكور في (أ) . (٤) ساقط من البنسختين . . . .

40

وأخرج أحمد عن جابر ( بن عبد الله ) (١) قال : دخل النبي عليه يوماً نخلا ً لبني النجار فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يُعلَد بون في قبورهم ، فخرج رسول الله عليه فزعاً ( فأمر ) (٢) أصحابه أن (تعوذوا) (٢) من عذاب القبر .

(٣) في النسختين : يتعوذوا .

<sup>=</sup> الجنائز باب عذاب القبر ۸۳/٤ عنه بألفاظ متقاربة، وأخرجه أحمد من حديث زيد بن ثابت ١٩٠/٥ والحديث الثاني لفظ أحمد ٢٩٥/٣ .

<sup>(</sup>١) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : وأمر .

# أحاديث النهي عن سب الاموات

أخرج أحمد عن المغيرة بن شُعبة قال . قال رسول الله مَنْكِينَ : « لا تَسُبُّوا الأموات فتُؤذوا الأحْياء » .

سبب : أخرج (ابن سعد) (١) وأحمد والحاكم وصححه 77 عن ابن عباس أن رجلا ذكر أبا العباس فنال منه ـ وفي لفظــ قال له رأيت عبد المطلب بن هاشم ( والغيطلة ) (٢) كاهنة بني سهم جمعهما الله جميعاً في النار . فلطمه العبّاس . فاجتمعواً ( فقالوا ) (٣) والله لنلطمن " العبَّاس كما لطمه . فبلغ ذلك رسول الله مَرْكِيْنِ فخطب فقال : من أكرم الناس على الله ؟ قالوا أنت . قال : ( إن ّ ) ( إن ّ ) العبـّاس مني وأنا منه. لا تسبُّوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء .

وأخرج ابن سعد والحاكم وصححه ، عن أم سلمة

حديث ٢٧ : الحديث لفظ الترمذي أبواب البرِّ والصلة ، باب ما جاء في الشتم ٣٣٨/٣ وسكت عنه ، وأخرجه أحمد ٢٥٢/٤ بألفاظ مختلفة .

سبب ٢٧ : الحديث الأول لفظ ابن سعد في الطبقات ١٥/٤ ورجاله رجال الحسن ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٢٩/٣ . وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ٣٠٠/١ بألفاظ محتلفة .

والسبب الثاني: أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٦/٤ ورجاله رجال =

77

<sup>(</sup>١) في (أ) ابن سعيد . (٣) في النسختين : فقال . (؛) في (أ) فان .

<sup>(</sup>٢) في (أ) والغليطة .

(قالت) (۱) شكى عكرمة ابن أبي جهل للنبي يَزْلِيْنَ أَنه إِذَا مِرّ بالمدينة قيل له هذا ابن عدو الله . فقام رسول الله عَزْلِيْنَةِ خطيباً فقال: «النّاس معادن خيارهُم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا. لا تؤذوا مسلماً بكافر » .

( ولفظ ) (٢) ابن سعد فقال : ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسبِّهم الاموات . ألا لا تُؤذوا الأحياء بشتم الأموات .

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن (نبط) (٢) بن شريط قال : مرّ (النبي) (٤) صليح بقر أبي أُحيحة . فقال أبو بكر : هذا قبر أبي أُحيحة الفاسق . فقال خالد بن سعد : والله ما يسرني أنه في أعلى عليين وأنه مثل أبي قحافة . فقال النبي عليه : « لا تسبُّوا الموتى فتُغضبوا الأحياء » .

وأخرج الحرائطي في مساوىء الأخلاق عن محمد بن علي أن النبي عليلي مهمد عن قتلي ( بدر ) (٥) من المشركين أن يُسَبَّوا . وقال : إنه لا يخلص اليهم ( ما تقولون ) (١) ، فتؤذون به الأحياء ألا وإن البذاء لوم .

<sup>=</sup> الصحيح. والحاكم في المستدرك ٢٤٣/٣ . وقال عقبة : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي بأن فيه ضعيفين ، والحديث أخرجه النسائي كتاب القسامة ، باب القود من اللطمة بألفاظ مختلفة .

والجزء الذي ورد فيه حديث ابن عساكر لم أعثر عليه .

والبذاء : المباذاة وهي المفاحشة . نهاية ١٨/١ .

وكتاب الخرائطي هذا لم نعثر عليه .

<sup>(</sup>١) في (أ) قال .

<sup>(</sup>٢) في (أ) وفي لفظ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) تبيط .

<sup>(</sup>٤) في (أ) مر رسول الله .

<sup>(</sup>ه) رسمت هكذا في النسختين . بنمر .

<sup>(</sup>٦) في (أ) ما يقولون .

۲۸ ۲۸ (حدیث) (۱) : أخرج البخاري عن أنس ( بن مالك رضي الله عنه قال) (۲) سمعت (النبي) (۲) والله يقول : الله قال : « إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته فيهما الحنة ( يريد عبنيه) (۱) » .

سبب : أخرج ابن سعد ، والبيهقي في الشعب من طريق ( أبي ظلال ) (٥) عن أنس أن جبر ائيل أتى رسول الله ملية وعنده ابن أم مكتوم . فقال : منى ذهب ( بصرك) (٢٠)؟ قال : وأنا ( غلام ) (٧) ( فقال ) (٨) : قال الله ( تبارك وتعالى ) (٩) : إذا أخذت كريمة عبيدي لهم يكن له جزاء إلا الحنة .

حديث ٢٨ : الحديث أخرجه البخاري كتاب الطب باب فضل من ذهب بصره ١٥١/٧ . قال ابن حجر ؛ لم يصرح بالذي فسرهما – أي قوله يريد عينيه – ١١٦/١٠ فتح الباري . والحديث أخرجه البرمذي ، أبواب الزهد ، باب ما جاء في ذهاب البصر ٢٨/٤ وقال : هذا حديث حسن غريب ، وأحمد ١٤٤/٣ عنه ، والدارمي كتاب الرقائق باب فيمن ذهب بصره فصبر من حديث أبي هريرة ٢٣١/٢ .

سبب ۲۸ : الحديث جزء حديث لابن سعد ١٥١/٤ . والحديث ضعيف ففيه أبو ظلال وهو هلال بن أبي هلال أو ابن أبي مالك. =

VY

 $\{(x,y)\in C_{k}(X), x\in \mathbb{R}^{k}\}$ 

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٢) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : رسول الله .

<sup>(</sup>٤) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٥) في (أ) أبي طلال بالمهملة وهو خطأ . انظر الترمذي ٢٨/٤ ، تقريب التقريب ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>٦) في (أ) بصيرك ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) غير مذكور بالنسختين ، وجاء بدلها لفظة صغير .

<sup>(</sup>٨) بالنسختين : قال جبريل .

<sup>(</sup>٩) ذكر بدلها بالنسختين : عز وجل .

وأخرج البيهقي من طريق هلال بن سويد أنه سمع أنس يقول : مرّ بنا ابن أم مكتوم فسلّم . فقال رسول الله على : ألا أحد ثكم بما حدثني به جبريل، إن الله يقول : حق على من أخذت كريمتيه أنْ ليس له جزاء إلا الجنة .

٧٤ وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ:
حدثني جبريل عن رب العالمين أنّه قال : جَزَاء مَن (أَذَهبتُ) (١) كريمتيه – يعني عينيه – الحلود في (داري)(٢) والنظر إلى وجهي .

= تقريب التهذيب لابن حجر ٣٢٥/٢ وكريمتيه أي جارحتيه الكريمتين عليه، وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك . نهاية ١٧/٤ .

قال ابن حجر: والمراد بالحبيبتين ، المحبوبتان ، لأنهما أحب أعضاء الانسان اليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية مايريدرؤيته. فتح الباري ١١٦/١٠ .

<sup>(</sup>١) أي (أ) أذهب .

<sup>(</sup>٢) في (أ) دار ، بدون ياء أخيرة .

#### باب الصيام

حدیث: أخرج أحمد ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: خرج علینا رسول الله علیه و هو یضرب بإحدی یدیه علی الأخری و هو یقول: الشهر هكذا و هكذا و هكذا (ثم نقص) (۱) أصبعه في الثالثة.

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه : إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حى تروه فإن عُمُّ عليكم فاقدروا له .

حديث ٢٩ : الحديث الأول لفظ أحمد ١٨٤/١ . وأخرجه مسلم كتاب الصوم ، باب بيان أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ١٤١/٣ ، والحديث أخرجه النسائي كتاب الصيام باب إكمال شعبان ثلاثين يوماً ١١٢/٤ ، وابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون ١٠٠٥ بألفاظ متقاربة وأخرجه مسلم كتاب الصيام باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان ١٣٦/٣ ، وأحمد ٢٨/٢ وأبو داود كتاب الصيام باب الشهر يكون تسعاً وعشرين ٢/١٥٥ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه أحمد ٢١٨/١ والنسائي ١١٢/٤ موقوفاً على ابن عباس ، وأخرجه أحمد ١١٢/١ والنسائي ١١٢/١ موقوفاً على ابن عباس ، وأخرجه أحمد بابن عمر بألفاظ مختلفة

الحديث الثاني: أخرجه أحمد٧/٥ ومسلم كتاب الصيام باب وجوب =

<sup>(</sup>١) في النسختين : ونقص .

سبب : أخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : اعتزل النبي عليه نساءه شهراً ، فخرج الينا صباح تسع وعشرين . فقال بعض القوم : يارسول الله ! إنها أصبحنا (لنسع) (۱) وعشرين . (فقال النبي عليه النهو يكون تسعاً وعشرين ) (۲) . ثم طبق النبي عليه ثلاثاً . مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها .

= صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال والحديث لفظهما، وأخرجه البخاري كتاب الصوم باب قول النبي عليه : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ٤٤/٣ ومعنى فإن غم عليكم فأقدروا له : يقال غُم علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه ، من غممت الشيء إذا غطيته ، وفي غم ضمير الهلال . ويجوز أن يكون غم مسنداً إلى الظرف: أي فإن كنتم مغموماً عليكم فأقدروا . وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه . وأصل التغمية : الستر والتغطية ، ومنه أغمي على المريض إذا غشي عليه كأن المرض سير عقله وغطاه . النهاية ١٧٢/٣ .

ووضعُ السيوطي لهذا الحديث هنا مع أن سابقه ولاحقه وردا في غضب الرسول من نسائه هو – والله أعلم – لبيان أن عدة الايلاء والحلف والمعاملات بين المسلمين كعدة الصيام في ارتباط كل ً بالهلال .

سبب ٢٩: الحديث الأول لفظ مسلم كتاب الصوم باب إن الشهر يكون تسعاً وعشرين ١٤٠/٣ ، وأخرجه أحمد ٣٢٩/٣ ، والبخاري كتاب النكاح باب هجرة النبي مالية نساءه في غير بيوتهن ، من حديث أم سلمة ٤١/٧ بألفاظ مختلفة .

الجديث الثاني: البخاري كتاب النكاح باب قول الله تعالى: ﴿ الرجال قوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءُ ﴾ ١٤/٧. والحديث أخرجه في كتاب الصوم باب قول النبي عليه إذا رأيتم الهلال فصوموا ٣٤/٣. والترمذي في أبواب الصوم =

<sup>(</sup>١) في النسختين : تسمأ .

<sup>(</sup>٢) غَير مذكور في (ك) وذكر في (أ) بلفظ رسول الله .

V۸

وأخرج البخاري عن أنس (رضي الله عنه) (۱) قال:
آلى رسول الله ﷺ من نسائه شهراً ، (وقعد) (۲) في
مَشْرُبة له . فنزل (لتسع) (۳) وعشرين ، فقيل : (يارسول
الله) (١٠) إنك آليت على شهر؟ . (قال) (١٠) إن الشهر
تسع وعشرون .

باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ٩٨/٢ وسكت عنه، وأحمد
 ١٠/٦ والنسائي كتاب الصيام باب كم الشهر ١١١/٤ جميعاً بألفاظ مختلفة .

وسبب إيلاء الرسول على من نسائه هو مطالبتهن إيّاه النفقة ، فقد أخرج البخاري ، كتاب المظالم ، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها ١٧٤/٣ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي على اللتين قال الله لهما : أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحجبت معه ، فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضاً . فقلت يا أمير المؤمنين ! من المرأتان من أزواج النبي على اللتان قال الله عز وجل لهما : إن تتوبا إلى الله ؟ فقال : يسوقه ، فقال : إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي يسوقه ، فقال : إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي يوماً ، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره ، وإذا نزل نوماً ، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره ، وإذا نزل فعل مثله ، وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على الانصار ، فعل مثله ، وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على الانصار ، فصحت على امرأتي ، فراجعتني ، فأنكرت أن تراجعني ، فقالت : =

<sup>(</sup>۱) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : فقعد .

<sup>(</sup>٣) في (أ) التسع .

<sup>(</sup>٤) ذكر بدلها لفظة : له . بالنسختين .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : وقال .

وأخرج أحمد عن ابن عمر عن النبي مَلِيْكُمْ قال : الشهر تسع وعشرون . فذكروا ذلك لعائشة . فقالت : يَرَّحم الله أبا عبد الرَّحمن . وهل هـَجرَر رسول الله مَلِيْكُمْ نساءه شهراً ؟ فنزل لتسع وعشرين . فقيل له . فقال : إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين.

= ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي عليه ليراجعنه ، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل . فأفزعني . فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ، ثم جمعت عليَّ ثيابي فدخلت على حفصة ، فقلت أي حفصة ُ أتغاضب إحداكن وسول الله عليه اليوم حتى الليل ؟ فقالت : نعم ، فقلت خابت وخسرت ، أفتأمن أن يغضبَ الله لغضب رسوله عليه فتهلكين ؟ لا تستكثري على رسول الله عليه ، ولا تراجعيه في شيء ، ولا تهجريه ، واسأليني ما بدى لك ِ ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك ِ وأحب إلى رسول الله عَلِيْنِ \_ يريد عائشة \_ وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النَّعال لغزونا ، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضرباً شديداً وقال : أناثم ٌ هو ؟ فَفَرَعت ، فخرجَت إليه وقال : حدث أمرٌ عظيم ، قلت ما هو ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا ، بل أعظم منه وأطول ، طلتق رسول الله مليج نساءه . قال : قد خابت حفصة وخسرت ، كنت أظن أنَّ هذا يوشك أن يكون ، فجمعت عليَّ ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي علي فلخل مشربة له فاعتزل فيها ، فدخلتُ على حفصة ، فإذا هي تبكي ، قلت ما يبكيك ؟ أولمَم ْ أكن ْ حذ ُرتك ؟ أطلقكن ّ رسول الله عَلِيْكُم ، قالت : لا أدري ، هو ذا في المشربة . فخرجتُ فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم ، فجلست معهم قليلا ، ثم غلبني ما أجد ، فجئتُ المشربة الَّتي هو فيها ، فقلت لغلام له أسود : إستأذن لعمر ، فدخل فكلُّم النبي عليه ، ثم خرج فقال : ذكرتك له فصمت ، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ، ثم غلبني ما أجد ، فذكر مثله ، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ، ثم غلبني ما أجد ، فجئت الغلام ، فقلت : آستأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت =

= منصرفاً فإذا الغلام يدعوني، قال : أذ ن لك رسول الله عليه . فدخلت عليه ، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش ، قد أثَّر الرمال بجنبه ، متكيَّء على وسادة من أدم حشوها ليف، وسلمت عليه، تُم قلت وأنا قائم : طلَّقت نساءك ؟ فرفع بصره إليَّ ، فقال : لا ، ثم قلت وأنا قائم : أستأنس يارسول الله . لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسّم النّبي عَلَيْهُ . ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنـّك أن كانت جارتك هي أوضأ منك ِ وأحب إلى النبي ﷺ – يريد عائشة – فتبسّم أخرى ، فجلستُ حين رأيته تبسّم ، ثم رفعت بصري في بيته ، فوالله ما رأيت فيه شيء يردُ البصر غير أهبة ثلاثة ، فقلت : أدع الله فليوسع على أمَّتك ، فإنَّ فارس والروم وُسِّع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله ــ وكان متكنًا \_ فقال : أوَ في شك أنت يابن الحطاب ؟ أولئك قوم عُمُجلَّل لهم طيِّبانهم في الحياة الدنيا . فقلت يارسول الله استغفر لي، فأعتزل النبي عليه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهراً ، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله ، فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها ، فقالت له عائشة : إنك أقسمت ألاً تدخل علينا شهراً وإنّا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عداً . فقال النبيي ﷺ الشهر تسع وعشرون ، وكان ذلك الشهر تسع وعشرون ، ﴿ قالت عائشة : فأنزلت آية التخيير : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلُ لَأُزُواجِكُ ۖ إِلَىٰ قوله ﴿ عظيماً ﴾ الأحزاب ، ٢٩ . فجزى الله عن الإسلام وعن المسلمين أمهات المؤمنين خير ما يجزي صابراً على دعوته .

والحديث الثالث : لفظ أحمد ٥٦/٢ .

حديث ٣٠: الحديث أخرجه أحمد ٥/٠١٠ ، وأخرجه في ٦/٦٥ =

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك) .

- ٨١ وأخرج أبو داود عن ثوبان قال : (قال ) (١) رسول الله عن ثوبان قال : (قال ) (١) رسول الله عنه المنافقة عنه ا
- ۸۷ سبب : أخرج أحمد ( والترمذي ) (۲) عن شدّاد بن أوس أن رسول الله ﷺ أنى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ " بيدي لثمان عشر خلت من رمضان فقال : ( أفطر ) (۳) الحاجم والمتحرّجوم .

مه أخرج البيهقي في شُعب الأيمان من طريق غيّات بن كَلُوب ( الكوفي) (٤) عن مطرّف بن سمرة بن جندب عن

= من حديث عائشة، ولم يرد للنسائي في شيء في هذا الباب ، ولعل السيوطي يقصد السنن الكبرى له .

الحديث الثاني: أخرجه أبو داود كتاب الصيام باب في الصائم يحتجم ٥٩٢/١ ، والحديث أخرجه أحمد ٢٨٣/٥ وابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في الحجامة للصائم ٥٣٧/١ جميعاً عن أبي هريرة .

سبب ٣٠ : الحديث لفظ أبي داود ، كتاب الصيام ، باب في الصائم يحتجم ، وأخرجه أحمد ١٢٢/٤ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، والدارمي كتاب الصوم باب الحجامة تفطر الصائم ٣٤٧/١ وابن ماجه عنه وأخرجه أحمد ٥/٠٨ ، ٢٨٢ ، والحاكم في المستدرك ٢٧٧/١ من حديث ثوبان . وقال الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال الذهبي . قال المديني : لا أعلم في الحاجم والمحجوم أصح منه وحديث البيهقي حديث ضعيف .

قال ابن الأثير في قوله عليه : « أفطر الحاجم والمحجوم » . أنهما تعرضا للافطار ، أمّا المحجوم فللضعف الذي يلحقه من خروج دمه، =

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك) .

<sup>(ُ</sup>٧) والصوابُ : أبو داود . اذ أن ما جاء في الترمذي في هذا الباب من حديث أبسي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٣) في (ك) فطر . (٤) في (ك) الكونسي .

أبيه قال : مرّ رسول الله مِتَنِيْم على رجل بين يدي (حجام)(۱) وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال : « أفطر الحاجم والمحجوم » .

قال البيهقي : غياث هذا مجهول .

= فربّما أعجزه عن الصوم ، وأما الحاجم فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من الدم فيبتلعه أو من طعمه ، وقيل هذا على سبيل الدعاء عليهما . أي بطل أجرهما فكأنهما صارا مفطرين كقوله : مَن ْ صام الدهر لا صام ولا أفطر . النهاية .

أقول: ومما يُمقوِّي هذا ما أخرجه أبو داود، كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم ٥٤/١ من طريق زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي مناه قال: قال رسول الله مناه عليه : « لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ».

وما أخرجه الترمذي أبواب الصوم ، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء ١١١/٢ عن أبي سعيد الحدري قال . قال رسول الله عليه عليه : « ثلاث لا يُفطرن الصائم ، الحرجامة والقيء والاحتلام » ، وقال أبو عيسى : حديث أبو سعيد الحدري غير محفوظ .

وما أخرجه أحمد ٢٨٦/١ والبخاري كتاب الصوم باب الحجامةوالقيء للصائم ، عن ابن عباس أن رسول الله عليه احتجم وهو صائم ٤٢/٣ .

قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي سلط إلى هذا الحديث ولم يرو بالحجامة للصائم بأساً ، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي . ولهذا قالت الظاهرية : ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الحجامة للصائم لأوجبنا الافطار بها ولكن استعمال الأحاديث يوجب قبول الرخصة ، لأنها متيقنة بعد النهي ، إذ لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه أه . الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤٧٤/٣ .

<sup>(</sup>١) في (أ) الحجام .

- ٨٤ وأخرج أحمد عن ابن عباس قال . إن رسول الله عليانيا احتجم صائماً مُحرماً فغشي عليه قال : فلذلك كره الحجامة للصائم .
- ٥٥ ٣١ (حديث) (١) أخرج أحمد والطبراني عن كعب بن عاصم الأشعري قال . قال رسول الله عليه اليه عليه من ام بر ام صيام في إم سفر .
- مبب: أخرج (أحمد) (٢) والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال . كان رسول الله عليه في سَفَر ، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد (ظُلُلُل) (٣) عليه (قالوا) (٤) هذا رجل صائم . فقال رسول الله عليه البير أن تصوموا في السفر .

حديث أحمد ٢٤٨/١ . ولهذا رأى أحمد أن الحديث المتقدم في المسألة منسوخ بهذا الحديث وبغيره . المغني ١٠٣/١ .

حديث ٣١ : الحديث لفظ أحمد ٥٣٤/٥ وأخرجه هو والنسائي ، كتاب الصيام باب ما يكره من الصيام في السفر ١٤٦/٤ بلفظ « ال » . وانظر مجمع الزوائد ١٦١/٣ قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير . والحديث أخرجه ابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في الافطار في السفر ٥٣٢/١ من حديثه ومن حديث ابن عمر .

سبب ٣١ : الحديث لفظ أحمد ٢٩٩/٣ ، وأخرجه البخاري كتاب الصيام ، باب قول النبي عليه للن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ٤٤/٣ ، ومسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ١٧٥/٣ . والحديث أخرجه أحمد ٣١٧/٣ ، وأبو داود ، كتاب الصيام ، باب اختيار الفطر ٥٦١/١ ، =

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) ضلل .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : فقالوا .

<sup>(</sup>a) زيد بعدها بالنسختين لفظة من

= والترمذي أبواب الصوم ، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر ،معلقاً ، النساثي كتاب الصيام باب ما يكره من الصيام في السفر ١٤٨/٤ بألفاظ متقاربة .

أقول: ومن شواهد الحديث ما أخرجه البرمذي أبواب الصوم ، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر ١٠٦/٢ من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله عليه خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعى بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه أن ناساً صاموا ، فقال : أولئك العصاة . قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في الصوم في السفر ، فرأى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي أهل العلم في الصفر في السفر أفضل ، حتى رأى بعضهم عليه الاعادة عليه الاعادة النام في السفر . واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر .

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم : إن وجد قوة فصام فَحَسَن ، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس وعبد الله بن المبارك .

وقال الشافعي : إنما معنى قول النبي عليه : ليس من البر الصيام في السفر . وقوله حين بلغه أن ناساً صاموا فقال : أولئك العصاة . فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى فأما من رأى الفطر مباحاً وصام وقوي على ذلك فهو أحب إلي . أنظر سنن الترمذي ١٠٧/٢ والمغني لابن قدامة ٩٩/٣ وما بعدها . ومعجم الفقه الحنبلي . ط . وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت ٢٢١/٢ .

- سبب : الخرج ابن النجار في ناريخه عن ابن عباس فان. قال رسول الله منات : صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته . فإن غُمُ عليكم فعدوا ثلاثين . قلنا يارسول الله أولا نتقدم قبّله (بيوم) (٢) أو (بيومين) (٣) ؟ فغضبوقال: لا.

ه  $( أخرج ) ^{(1)} أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن <math>( )$ 

حديث ٣٢: الحديث أخرجه أحمد ٢١/٢ ، ومسلم كتاب الصوم ١٣٩/٣ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ، وأبو داود كتاب الصيام باب فيمن يصل شعبان برمضان ١/٥٤٥ ، والترمذي أبواب الصوم باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ١/٥٤٥ ، والرمذي أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والنسائي كتاب الصيام باب التقدم قبل شهر رمضان ١٢٢/٤ ، ١٢٣ ، وابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم الا من صام صوماً فوافقه ١/٨٢٥ كلهم بألفاظ مختلفة . والحديث أخرجه البخاري كتاب الصوم ، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ٣٥/٣٠.

سبب ٣٢ : الجزء الأول من الحديث أخرجه مسلم بمعناه كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال عن ابن عمر ١٣٤/٣ .

حديث ٣٣: الحديث لفظ أبي داود، كتاب الصيام، باب المرأة تصوم =

 <sup>(</sup>۱) أي (أ) والبخاري .
 (۳) أي (أ) بلون الباء .
 (۲) ساقط من (أ) .

أبي هريرة قال . قال رسول الله ﷺ : ( لا تصوم ) (١) امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان .

معيد قال : جاءت امرأة إلى النبي على ونحن عنده وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى النبي على ونحن عنده ( فقالت ) (۲) يارسول ( الله ) (۳) إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صلبت ، ويفطرني إذا ( صمت ) (۱) ولا يُصلي صلاة الفجر حي تطلع الشمس قال ، وصفوان عنده . فسأله عما قالت ، فقال : يارسول الله أما قولها يضربني إذا صلبت فإنها تقرأ ( بسورتين ) (٥) . وقد نهيتها (قال)(١) فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس .

= بغير إذن زوجها ٥٧٢/١، وأخرجه أحمد ٤٧٦/٢ والبخاري كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً ٣٩/٧ ومسلم كتاب الزكاة باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر ٣٥/٣ وهو جزء حديث له.

والحديث أخرجه الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها ١٤٠/٢. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وابن ماجه كتاب الصيام ، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها ٢٠٠/٥ ، والدارمي كتاب الصوم باب النهي عن صوم المرأة تطوعاً إلا بإذن زوجها ٣٤٤/١ ، وأحمد ٣١٦/٢ جميعاً بألفاظ متقاربة .

وأخرجه ابن ماجه ٥٦٠/١ من حديث أبي سعيد ، وأحمد ٤٦٤/٢ من حديث أبي هريرة بألفاظ مختلفة .

سبب ٣٣ : الحديث لفظ أبي داود، كتاب الصيام باب المرأة تصوم =

<sup>(</sup>١) في (أ) لا تصومن .

<sup>(</sup>٢) ني (أ) پدون فاء .

<sup>(</sup>٣) غير مذكور في (أ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) اذا صمته .

<sup>(</sup>ه) في النسختين بسورتـي . وهو خطأ حديثاً ولفظاً .

<sup>(</sup>٦) ساقط من النسختين .

وأمّا قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجل شاب فلا أصبر . فقال رسول الله عَلَيْكِمْ يومئذ : لا تصوم امرأة ولفظ أحمد – لا تصومن منكم امرأة إلا بإذن زوجها . وأمّا قولها : إني لا أصلي حتى تطلع الشّمس ، فإنّا أهل بيت قد عُرف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال : إذا استيقظت فصل .

== بغير إذن زوجها ٥٧٢/١. والحديث أخرجه أحمد ٨٠/٣ والحاكم ٤٣٦/١ وقال عقبة : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبى . بألفاظ مختلفة .

قال الحطابي : ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة . فصار كالشيء المعجوز عنه ، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يُغمى عليه فعنُذر فيه ولم يؤنّب عليه .

أ ه . عون المعبود شرح سنن أبني داود لأبني الطيب شمس الحق المعروف بالعظيم أبادي . نشر السلفية بالمدينة المنورة ١٣٠/٧ .

 $(\lambda_{i}^{(1)},\xi_{i}^{(2)})^{(1)}, \quad \xi_{i}^{(2)}, \quad i \in \mathbb{N}$ 

the same of the same

### باب الحيج

سبب : أخرج ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله عن خطب فقال: ﴿ أَيُّهَا النَّاسَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدَ افْتَرْضَ عَلَيْكُمُ الحَّجِ ﴾ . فقام رجل فقال : أكل عام يارسول الله؟

حديث ٣٤ : الحديث جزء حديث لمسلم كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ٤٨١/٣ ، وأخرجه النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب وجوب الحج ٥/٣٨ وابن ماجه مقدمة باب اتباع سنة رسول الله ١٣٨٠. وأخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنة رسول الله عليه وقول الله تعالى : ﴿ واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ ١١٧/٩ ، والترمذي أبواب العلم ، باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله عليه ١٥٢/٤ . وقال هذا حديث حسن صحيح . وكلهم بألفاظ متقاربة ، واللفظ المذكور في مقدمة الباب لأحمد ١٧/٢٥.

سبب ٣٤ : الحديث أخرجه النسائي ٨٣/٥ ومسلم كتاب الحج، =

<sup>(</sup>١) جاء مهمشاً بعدها في (ك) بسهم ما يلي : قيل المراد به التنظع في المسائل والاكثار من السؤال عنا لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة ، وقيل المراد سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم . وقيل المراد كثرة سؤال الناس عن حالهم وتفاصيل أمرهم . (٢) ساقط من (ك) .

فسكت عنه ، حتى أعادها ثلاث مرات ، قال : لو قلت نعم لوجبت،ولو وجبت (ما)(۱) قمتم بها، ذروني ماتركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء (فاجتنبوه)(۲) وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم .

42 ٣٥ حديث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي : صلاة في مسجدي (هذا) (٣) أفضل من ألف صلاة (في غيره) (٤) من المساجد إلا المسجد الحرام.

= الباب السابق ٤٨١/٣ عنه بألفاظ متقاربة، وأخرجه أحمد ١٨٤/١ من حديث سعد بن أبي وقاص كذلك .

حديث ٣٥ : الحديث لفظ مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٣٥/٥ ، وأخرجه البخاري ، كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٢٦/٧ بألفاظ متقاربة . الحديث أخرجه مسلم ، كتاب الحج ، الباب السابق ، وأحمد ٣٦٨/٢ ، ٣٦٨ ، وهو جزء حديث لهما ، والترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في أي المساجد أفضل ، وقال فيه : هذا حديث حسن صحيح ١٢٤٠/١ ، والنسائي مناسك الحج ، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام المرام ، وأخرجه المرام ، وأسلم الكتاب والباب السابق من حديث ابن عمر ، وأخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ، وأحمد ٣٤٣/٣ ، ٣٩٧ من حديث جابر ، وأحمد ١٨٤/١ من حديث سعد بن أبي وقاص ، ٤/٥ من حديث الزبير بن العوام ، ٤/٥ من حديث الزبير بن العوام ، ٤/٥ من حديث الزبير بن العوام ، ٤/٥ من حديث الزبير بن مطعم جميعاً بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>۱) في (أ) : كا .

<sup>(</sup>٣) في (أ) فأخشوه .

<sup>(</sup>٣) في (أ) بهامش الصحيفة مكتوب بخط وأضح : ومن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين فيها سواه .

سبب: قال عبد الرزاق في المصنف ، سمعت إبراهيم (المكيّ) (۱) عن عطاء (بن أبي رباح) (۲) قال : جاء (الشريد) (۳) إلى (النبي) (۱) والله يوم الفتح (فقال) (۱) إلى نذرت إن (الله) (۱) (فتح) (۷) (عليك) (۱) أن أصلي في بيت المقدس .

(قال) (٩) فقال (له) (١٠) النبي عليه : هاهنا (أفضل) (١١) (ثلاث مرات) (١٢) (ثم قال) (١٣) : والذي نفسي بيده لو صليت هاهنا (أجزأ) عنك. ثمقال: صلاة في هذا (المسجد) (١٥) أفضل من مائة ألف صلاة (فيما سواه من المساجد) (١١).

سبب ٣٥ : الحديث لفظ عبد الرزاق في المصنف ١٢٢/٥ ، وأخرجه أبو داود كتاب الايمان والنذور ، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس ، ٢١١/٢ بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>۱) بالنسختين أبن يزيد .

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسختين .

<sup>(</sup>٣) في (أ) الزيد . والشريد اسم صحابي هو الشريد بن سويد الثقفي، ويقال كان اسمه مالكاً فسمي الشريد ، لانه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين . الاصابة في تميز الصحابة لابن حجر ط نهضة مصر ٣٤٠/٣

<sup>(</sup>٤) بالنسختين رسول الله .

<sup>(</sup>٥) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٦) زيد بعدها بالنسختين لفظة : يا رسول الله ، وزاد في (ك) لفظة : الله .

 <sup>(</sup>٧) في (أ) مكتوب لفظ الجلالة مستدركاً فوق لفظ فتح .

<sup>(</sup>٨) زيد بعدها في (ك) لفظة مكة .

<sup>(</sup>٩) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١١) بالنسختين : فعل ، وذكر بعدها . ثم أعادها مثل مقالته هذه ، وفي (أ) عاد .

<sup>(</sup>١٢) بعدها بالنسختين : والنبى صلى الله عليه وسلم يقول هاهنا أفضل .

<sup>(</sup>١٣) زيد بعدها في (أ) لفظة : له . وفي النسختين عبارة : في الرابعة اذهب ف .

<sup>(</sup>١٤) بالنسختين : لأجزأ .

<sup>(</sup>١٥) زاد بعدها بالنسختين لفظة الحرام .

<sup>(</sup>١٦) غير مذكور بالنسختين .

وأخرج أحمد عن الأرقم بن أبي الأرقم أنه جاء إلى النبي على فسلم عليه . فقال أين تريد ؟. فقال : أردت يارسول الله هاهنا ، فأوماً بيده إلى حيز بيت المقدس فقال: (ما يخرجك) (١) اليه (لتجارة) (٢) ؟ قال : (قلت) (٣) لا . ولكن اردت الصلاة فيه قال : فإن صلاة (ها هنا) (٤) وأوماً بيده إلى مكة \_ خير من ألف صلاة هاهنا وأوماً بيده إلى الشام \_ .

٩٧ حديث : أخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال . قال رسول الله عليه : المدينة كالكير ، تضع طيبها ، وتنفي حبثها .

٩٨ ( سبب ) (٥٠ : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن جابر قال . (جاء إلى رسول الله ﷺ رجل من الأعراب)(١٠)

والحديث الثاني لهذا السبب لم أعثر عليه لأحمد . أنظر مسند الأرقم ٤١٧/٣ .

حديث ٣٦ : الحديث أخرجه مسلم كتاب الحج ، باب الترغيب في سكنى المدينة وفضل الصبر على لأوائها ٣٨٤/٥ من حديث أبي هريرة بألفاظ مختلفة ، وكذا أحمد ٢٣٧/٧ ، ٣٨٤/٣ ، ومسلم الكتاب والباب السابق ٣٠٠/٥ من حديث زيد بن ثابت .

سبب ٣٦ : الحديث الأول لفظ أحمد ٣٠٧/٣ وأخرجه البخاري كتاب الاحكام باب من بايع ثم استقال البيعة ، وباب بيعة الاعراب =

<sup>(</sup>١) في (ك) ما يخرجن .

<sup>(</sup>٢) في (أ) أتجارة

<sup>(؛)</sup> أي (أ) منا .

<sup>(</sup>ه) في (أ) بعد ذلك ، عدة سطور مضروب عليها لوقوع تكرار لها حيث ذكرت بلفظها بعدها مباشرة .

<sup>(</sup>٦) في (ك) قدم لفظ الرجل على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم .

فأسلم فبايعه على الهجرة ، فلم يلبس أن (جاء) (١) إلى النبي على الفائد : أقلني . ( فقال ) (١) لا ( أقيلك ، ثم أتاه فقال : أقلني . فقال لا أقيله ، ثم أتاه فقال أقلني فقال لا ) (٣) ( ففر ) (١) ( فقال ) (٥) المدينة كالكير تنفي خبثها ( وتضع ) (١) طيبها .

سبب ثان : أخرج أحمد والبخاري ومسلم ، عن زيد ابن ثابت أن رسول الله على خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه ، فكان أصحاب رسول الله على ( فرقتين ) (٧) فرقة ( تقول نقتلهم ) (٨) وفرقة تقول لا فأنزل ( الله ) (٩)

= ٩٨/٩ ، كتاب الاعتصام باب ما ذكر النبي عليه وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي عليه والمهاجرين والاتصار ومصلى النبي عليه والمنبر والقبر ١٢٧/٩ ، والنسائي ومسلم ، كتاب الحج ، الباب السابق في الحديث ٣٠٠٣ ، والنسائي كتاب البيعة ١٣٥/٧ ، وأحمد ٣٠٦/٣ ، ٣٦٥ ، ٣٦٥ ، بألفاظ غتلفة .

السبب الثاني: لفظ أحمد ١٨٤/٥، وأخرجه البخاري كتاب التفسير ٣/ باب قوله: وما لكم تقاتلون في سبيل الله ٩/٦٥ بألفاظ متقاربة، ومسلم كتاب المنافقين باب صفة المنافقين وأحكامهم ٦٤٨/٥ من حديث =

99

<sup>(</sup>١) بالنسختين : حم فجاء .

<sup>(</sup>٢) بدون فاء بالنسختين .

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : تفر .

<sup>(</sup>٦) في (أ) وتضع .

<sup>(</sup>٧) ذكر قبلها بالنسختين لفظة : فيهم .

<sup>(</sup>٨) في (أ) نقلهم ، دون لفظة تقول .

<sup>(</sup>٩) غير مذكور في (أ) .

#### عز وجل : فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله عَلَيْكُمْ إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة .

= عدي بن ثابت، وأخرج الجزء الثاني فيه كتاب الحج ٣٠/٣ من حديث زيد بن ثابت بألفاظ مختلفة .

ومما يصلح سبباً ما أخرجه أحمد ٤٣٩/٢ عن أبي هريرة قال . قال رسول الله عليه أن رجالا يستنفرون عشائرهم يقولون الخير الخير ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .

والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأواثها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة .

والذي نفسي بيده أنها لتنفي أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد . والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد راغباً عنها إلا أبدلها الله عز وجل خيراً منه . والناصع الحالص من كل شيء .

مختار الصحاح ٦٦٣.

( قوله عَلِيْكُم يستنفرون عشائرهم ) النفر الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء كالفزع إلى الشيء وعلى أن ينفروا . المفردات في غريب القرآن للاصبهاني ٧٦٣ .

ومما يبين فضل المدينة ما أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة ١٨٤/١ قال : قال رسول الله عليه : اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم ، وبارك لهم في صاعهم ، وبارك لهم في مدهم ، اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ورسولك ، وأن ابراهيم سألك لأهل مكة ، وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه . إن المدينة مشبكة بالملائكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ، من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء .

### باب البيع

۳۷ ۱۰۰ قضى رسول الله على أن لا ضرر ولا (ضرار) (١) وقضى أنّه ليس لعرق ظالم حق .

حديث ٣٧: الحديث جزء حديث لأحمد ٣٧/٥. والعرق الظالم هو كما جاء في أبي داود ١٥٩/٢ من طريق مالك عن هشام قال: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقيها بذلك ، وما جاء في الترمذي أبواب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ١٩/٢ من طريق أبي موسى محمد بن المثنى قال: سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم: الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت هو الرجل الذي يعَرْسَ في أرض غيره ؟ قال: هو ذاك.

والحديث الثاني : جزء حديث لأحمد ٣١٣/١، وللحاكم أيضاً ٥٨/٢ من حديث أبي سعيد وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقسه الذهبي . والحديث أخرجه مالك كتاب الأقضية باب القضاء في الرق ٧٤٥/٢ وابن ماجه كتاب الأحكام باب من بني في حقه ما يضر بجاره كلاهما منقطع .

والمعنى في (لا ضرر). الضر خلاف النفع .إنه خبر بمعنى النهي . =

<sup>(</sup>١) في (أ) ضرورة ، وفي (ك) ضيرورة .

<sup>(</sup>٢) في (أ) ولا ضرورة .

1.4

سبب: قال عبد الرزاق في المصنف (أنا) (١) ابن (التميمي) (٢). عن الحجاج بنأوطاه ، أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجُلين فأختصما فيها إلى النبي عليه فقال أحدهما أشققها نصفين بيني وبينك فقال النبي عليه (لا ضرر) (٣) في الاسلام.

= أي لا يَضُرُّ الإنسانُ أخاه فينقصه شيئاً من حقّه ، (ولا ضرار) أي لا يُجازَى مَن ْ ضَرَّه بإدخال الضرُّ عليه ، بل يعفو . فالضر فعل واحد والضرار فعل اثنين . فالأول إلحاق مَفْسَدة بالغير مطلقاً . والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة . أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه . مختار الصحاح ٢٧٥ وانظر تعليق المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي على موطأ مالك ٧٤٥/٢ وسنن ابن ماجه ٧٨٤/٢ .

سبب ٣٧: رجعت في مظانه لم أجده بالمصنف وغاية ما وجدته في الموضوع فيه من طريق محمد بن أبي بكر أن النبي على قال: لا شُفعة في ماء ولا طريق ولا فحل يعني النخل ٨٧٨. وهو مذهب مالك كتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة ٢٧١٧ من طريق أبي بكر بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.

قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا .

حديث: ٣٨ الحديث جزء حديث لابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن الغش ٧٤٩/٧ ، وهو جزء حديث لمسلم كتاب الإيمان باب من غشنا فليس منا ٢٩٩/١ ، وأحمد ٤١٧/٢ عنه .

<sup>(</sup>۱) في (أ) أسا .

<sup>(</sup>٢) في (أ) ابن التميمي .

<sup>(</sup>٣) في (أ) لا ضراد .

1.5

مبلول ، فقال رسول الله على : « لبس منا من غشنا ». وأخرج أبو نعيم و ( ابن ) (١) النجار ، عن ابن عمر أن رسول الله على مر بسوق المدينة على طعام أعجبه ، فأدخل يده في جوف الطعام فأخرج شيئاً ليس بالظاهر ، فأفف رسول الله على بصاحب الطعام ، ثم نادى : فأفف رسول الله على المسلمين، من غشنا فليس منا ».

حديث : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن "

سبب : أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن رسول

الله على الله مرّ برجل يبيع طعاماً فسأله ، كَيف تبيع ؟ فأخبره فأرحى الله اليه : أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو

44 1.4

سبب ٣٨: الحديث الأول لفظ أحمد ٢٤٢/٢، وأخرجه مسلم كتاب الإجارة كتاب الاجارة باب الإيمان الباب السابق، والحديث أخرجه أبو داود كتاب الاجارة باب النهي عن الغش ٢٤٤/٢ والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ٣٨٩/٢ قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. جميعاً بألفاظ متقاربة.

وأخرجه أحمد ٤٦٦/٣ ، ٤٥/٤ من حديث أبي بردة بألفاظ مختلفة . والحديث الثاني في السبب أخرجه الدارمي كتاب البيوع باب في النهي عن الغش ١٦٤/٢ بألفاظ متقاربة . والأفرَف : الضجر . والأف صوت إذا صوت بفلان صوت به الانسان عُلم أنه مُتَضَجِر ، متكره . وقد أفْفتُ بفلان تأفيفاً وأفْفتُ به إذا قُلتُ له أف لك . النهاية ٢٥/١ .

حديث ٣٩ : الحديث لفظ أبي داود كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٢٢٧/٢ . والجزء الأول من الحديث أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب من باع ثماره ، من طريقه . وأخرجه من طريق أنس باب بيع النتخل قبل أن يبدو صلاحها ١٥٦/٢ وأخرجه من حديث ابن عمر ومن حديث جابر : باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ) .

رسول الله عطلتم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو (صلاحها )(١) ونهى البائع والمشتري .

۱۰۷ وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال . قال رسول الله ﷺ لا تَبَتْاعُوا الشِّمار حتى يبنْدُوا (صَلاحُها )(۲) .

١٠٨ سبب : أخرج أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت قال:

= صلاحها ١٠١/٨ بألفاظ متقاربة ،وهو جزء حديث له كتاب المسافاة باب الرجل يكون له ممر في حائط ١٥١/٣ من حديث جابر أخرجه مسلم كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الشمرة قبل بدو صلاحها ٤٠/٤ وهو جزء حديث له وأخرجه من حديث جابر باب النهي عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، بألفاظ متقاربة .

والحديث الثاني أخرجه مسلم كتاب البيوع باب النهيعن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ٢٩/٤ والحديث أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها ٣٤٨/٢ بمعناه وقال حسن صحيح وابن ماجه تجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ٧٤٧/٢ بألفاظ متقاربة ، وأخرج الجزء الأول منه من حديث ابن عمر بألفاظ مختلفة وأخرجه أحمد ٤٦/٢ ، ٧٧ بألفاظ متقاربة .

سبب ٣٩: الحديث لفظ أحمد ١٩٠/٥، وأخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٢٠٠/٣، وأبو داود كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٢٢٧/٢ بمعناه.

والدَّمانُ بالفتح هو والدّمال فسادُه وعَفَنَهُ، والتَّشامُ انتفاضُه قبل أن يصير بَلَحاً، وقبل هو أكالٌ يقع فيه من التَّشَم وهو الأكل. أنظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٤٣٩/١.

<sup>(</sup>١) في (أ) اصلاحها . وزاد بعدها لفظة : بها .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) .

قدم رسول الله عَلَيْكَ المدينة ونحن نتبايع الشَّمار قبل أن يبدو صلاحها ، فسمع رسول الله عَلَيْكَ خصومة ، فقال: ما هذا ؟ فقيل له : هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون ، أصابها الدّمان والتشام ، فقال رسول الله عَلِيْكَ : فلا تتبايعوها حتى يبدو ( صلاحها)().

البخاري ومسلم) (٢) : أخرج ( البخاري ومسلم) (٣) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ : رخيّص في العرايا .

حديث ٤٠: الحديث أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ٩٦/٩، ومسلم كتاب البيوع باب تحريم الرطب بالتمر إلا في العرايا ٣٢/٤ وأخرجه أحمد في ٨/٢. والحديث أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع المزابنة عنه ٩٨/٣ بمعناه، وأخرجه من حديث أبي هريرة باب بيع الشمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة بألفاظ مختلفة ٩٨/٩. وهو جزء حديث لمسلم الكتاب والباب السابق، وأحمد ١١/٥، ١٩٠٥ من حديث جابر، ١١/٢، من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود من حديث عمر، ٢٣٧/٢، من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في بيع العرايا ٢٢٦/٢ والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك من حديث زيد وهو جزء حديث له ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك من حديث زيد وهو جزء حديث له بيع العرايا بالبيوع باب بيع العرايا بالرطب ٢٣٥/٧ وابن ماجه بيع العرايا بعرايا بعرصها تمراً، باب بيع العرايا بالرطب ٢٣٥/٧ وابن ماجه بيع العرايا بعرصها تمراً ، باب بيع العرايا بالرطب ٢٣٥/٧ ، وابن ماجه بيع العرايا باب بيع العرايا بحرصها عمراً ٢٩/٧ .

والعرايا كما جاء في البخاري عن مالك ــ معلقاً ــ أن يعري الرجل الرجل الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليها ، فَرُخَصُ له أن يَشْتَريها منـــه بتمر ١٠٠/٣ .

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) سبب وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) أحمد والبخاري .

سبب: قال الشافعي في كتاب البيوع: وقال محمود ابن لبيد لرجل من أصحاب النبي ﷺ: ما عراياكم هذه ؟ قال: فلان وفلان ، وسمتى رجالًا مُحْتاجين من الأنصار

- وقال النووي: أما العرايا فهي أن يخرص الحارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس شجئ منه ثلاثة أوسق من التمر. مثلاً ٣٢/٤.
  - ولقد أورد صاحب الفتح للعرايا صوراً نجملها فيما يأتي : -
- ١ ــ أن يقول الرجل لصاحب حائط بعثني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر ، فيتُخرَّرصُها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسد اليه النخلات بالنخلة فينتفع برطبها .
- ۲ ــ أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائط،
   ثم يتضرر بدخوله عليهـــا فينُخْرصها ويشرى منـــه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.
- ٣ ـ أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرآ ولا يحب أكلها رطباً لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرَّصِه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه مُعَجَلَّاً.
- ٤ أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعثد بدو صلاحه ، ويستني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه ، أو لعياله . وهي التي عفى له عن خرصها في الصدقة ، وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة ، فرُخيِّص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها . قال : وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور أه فتح الباري . ٣٩٧/٤

والخرّص : حرَرْ ما على النخل من الرطب تمراً بختار الصحاح. سبب ٤٠ : الحديث أخرجه الشافعي في الام ٤٧/٣ كتاب البيوع باب بيع العرايا، وأخرج حديث سفيان في مسنده كتاب البيوع ١٥٤/٦ بهامش الأم ط الشعب .

شكوا إلى (النبي) (١) عَلَيْكُ أَن الرُّطْبَ يَأْتِي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قُوتهم من (التّمر) (٢) فَرُخِصُ ( هُم ) (٣) أن يبْتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطباً . قال الشافعي : وحديث (سفيان) (١) يدل على مثل هذا الحديث ، وهو ما رواه الشافعي عن (سفيان) (٥) عن يحيى ابن سعيد عن بشير بن سار قال: سمعت سهل بن أبي حشة يقول : نهى (النبي) (٢) مِنْكُنْ (عن) (٧) بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا أن تُباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً .

ابن يزيد عن النبي على قال : « من أحيى أرضاً ميتة ً فهي ابن يزيد عن النبي على قال : « من أحيى أرضاً ميتة ً فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ً » .

حديث ٤١: الحديث أخرج الجزء الأول منه البخاري من حديث عمر بن الحطاب مُعكَّقاً كتاب المزارعة باب من أحيا أرضاً مواتا ١٣٩/٣ واللفظ المذكور لأبي داود كتاب الحراج والفي والإمارة باب في إحياء الموات ١٥٨/٢، والترمذي أبواب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ٤١٩/٢ وقال عَقبه هذا حديث حسن غريب.

وأخرج الجزء الأول منه عن جابر وقال هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرج الجزء الأول منه أحمد ٣٠٤/٣، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٥٦، ٣٥٦، ٣١٣، ٣١٣، ٣٨١، ٣١٣ والدارمي كتاب البيوع باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له ١٨١/٢ عن جابر وأخرجه مالك مرسلاً كتاب الأقضية باب القضاء في عمارة الموات ٧٤٣/٢ وقال مالك:

<sup>(</sup>١) في (أ) رسول الله .

<sup>(</sup>٢) في (أ) الشمر ، بالمثلثة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (٤)

<sup>(</sup>٤) و (٥) في النسختين صفين .

<sup>(</sup>٢) في (أ) رسول الله .

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ك) .

117

سبب: أخرج أبو داود عن طريق عروة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي عَلَيْ وأكثر ظني أنه أبوسعيدالخدري أن وجلين اختصما إلى رسول الله عَلَيْ ، غَرَسَ أحدهما نخلاً في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يتُخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتُها وإنها لنخل عُم ورأيتُها وإنها لنخل عُم خي أخرجت منها.

عبد الله أن النبي عَلِيْكِ قال « العُموى ميراثُ لاهلها » .

قال الشوكاني : الأرض الميتة هي التي لم تعمر ، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت والإحياء أن يعمد شخص إلى الأرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه .

قوله (وليس لعرق ظالم حق): أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق. أي ليس لعرق ذي ظالم. ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد بالعرق الأرض وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة. وقال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهراً أو يكون باطناً، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه أه نيل الأوطار ٥/٣٤٠، ٣٤٠، ولقد وهم المصنف رحمه الله فأسند الحديث لمسلم وليس كذلك.

سبب ٤١ : الحديث أخرجه أبو داود كتاب الحراج والفيّ والإمارة باب في إحياء الموات ١٥٨/٢ من حديث عروة .

حديث ٤٢ : الحديث أخرجه أحمد واللفظ له ٢٩٧/٣ ، ٣١٩ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٣٩٢ وأخرجه النسائي كتاب الرُّقْبي والعمري ٢٢٨/٦ والبخاري =

والعرق الظالم كل ما احْتُفر أو أُخِذَ أوْ غُرسَ بغير حق والنّخْلُ العُمْم أي الطوال أنظر أبا داود.

- ۱۱۶ وأخرج أحمد ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله عَلِيْكِمُ جعلَ العُمْرِي للوارث .
- المب : أخرج أحمد من طريق ( محمد ) (١) بن إبراهيم عن جابر أن رجلاً من الأنصار أعطى أمّه حديقةً من نخل حياتها ، فماتتْ ، ( فجاء أخويه ) (٢) فقالوا : نحن فيه شرعٌ سواء، فاختصموا إلى (النبي) (٣) عَلِيْكُمْ فقسمها بينهم مير اثاً.
- عن عائشة أن النبي مِنْكِنْ قضى أن الحراج بالضمان .

الحديث الثاني أخرجه أحمد ١٨٩/٥.

سبب ٤٢: الحديث لفظ أحمد ٢٩٩/٣. والعُمري مأخوذة من العُمرُ وهو الحياة أ. سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعْمرَتُك إياها ، أي أبَحْتُها لك مدة عمرك وحياتِك ، فقيل لها عمري لذلك. نيل الأوطار ١٧/٦.

حديث ٤٣: الحديثأخر جهالشافعي في الاممعلقاً ٣٠/٣ ، وأخرجه أبوداود كتاب الإجارة باب فيمن أشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيباً ح

<sup>=</sup> كتاب الهبة وفضلها باب ما قيل في العمري والرقبي ٢١٦/٣ ومسلم كتاب الهبات باب العمري ١٥٢/٤ ، وأبو داود كتاب البيوع باب ما جاء في العمري ٢٦٣/٢ ، ٢٦٤ والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في العمري ٢/٢٠٤ وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي كتاب الرقبي والعمري عنه وأخرجه أحمد ٢٠٠١ من حديث ابن عباس ٣٤٧/٢ ، ٤٨٩ ، ٤٨٩ من حديث معاوية ابن أبي سفيان جميعاً بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>١) حررت في (أ) خطأ . (٣) في (أ) رسول الله .

<sup>(</sup>٢) في (أ) فجاءت اخوته .

117

سبب : أخرج أبو داود عن عائشة أن رجلا ابتاع عبداً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيْباً فخاصمه إلى النبي مُلِيَّةٍ ، فرده عليه ، فقال الرجل : يارسول الله ! قد استعمل غلامي ، فقال رسول الله عليه : « الحراجُ بالضمان » .

ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي من نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي من وأبي

= ٣٧٦/٣ وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ٢٢٣/٧، وابن ماجه كتاب التجارات باب الخراج بالضمان ٧٥٤/٢، وأحمد ٨٠/٦، ١٦١، ١٦١، بألفاظ مختلفة.

سبب ٤٣ : الحديث أخرجه أبو داود كتاب الإجارات باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ٢٥٥/٢ وقال عقبه هذا إسناده ليس بذلك . والحديث أخرجه ابن ماجه كتاب التجارات باب الحراج بالضمان ٢٥٤/٢ . ومعنى قوله (الحراج بالضمان) يريد بالحراج ما يحصل من غلّة العين المُبْتاعة عبداً كان أو ملككاً ، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يُعرَّفه ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله ، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن على البائع شيء .

والباء في قوله (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مَسْتَحَقُّ بالضمان، أي بسببه. أه النهاية في غريب الحديث ٢٨٦/١، ٢٨٧.

ولقد نقل السيوطي هذا الكلام بِنَصِّه في كتابه زهر الربى على المجتبى ولم يُشهر إليه. أنظر زهر الربى على المجتبى ط مصطفى الحلبي ٢٢٤/٧.

حديث ٤٤: الحديث الأول جزء حديث للبخاري كتاب الحرث باب ما كان من أصحاب النبي عليه يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والشمرة ١٤١/٣ وأخرجه مسلم كتاب البيوع باب كراء الأرض ٤٩/٤، وأحمد ٢٤/٢ بألفاظ مختلفة.

بكر وعمر وعثمان وصدراً من إمارة معاوية ، ثم حدّث (عن ) (۱) رافع ابن خُديج أن النبي ﷺ نهى عن كرى (المزارع ) (۲) ، فذهب ابن عمر إلى رافع ( بن خُديج ) (۱) فذهبت معه فسأله ، فقال : نهى (النبي) (۱) ﷺ عن كرى (المزارع ) (۵) .

ا ا وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمر قال : كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع أن وسول الله عليه الله عليه الله عنه فتركناه .

۱۲۰ سبب : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن رافع بن خُديج قال : كنّا أكثر أهل المدينة مزدرعاً ، كنا نكري

الحديث الثاني: لفظ أحمد ١١/٢، ٣٦٣ وأخرجه مسلم الكتاب والباب السابق بألفاظ مختلفة.

والحديث أخرجه ابن ماجه كتاب الرهون باب المزارعة بالثلث والربع مراجع المنطقة والربع المين كالثلث والربع على نصيب المعين كالثلث والربع وغيرهما ، والحبرة ألنصيب . وقيل أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي علية أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ، فقيل خابرهم : أي عاملهم في خيبر . النهاية ٢٨٠/١ .

سبب ٤٤: الحديث الأول لفظ البخاري كتاب المزارعة باب قطع الشجر والنخل ١٣٧/٣ وأخرجه مسلم كتاب البيوع الباب السابق ٢/٤ وأحمد ٤٦٣/٣ بمعناه .

وكرا المزارع هو إيجارها ، قال في المصباح : الكراء بالمد الحجرة ،
 واكريت الدار وغيرها بمعنى أجرّرتُه ٨١٩/٢ للفيومي ط الأميرية .

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢) في (أ) المزارعة وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) رسول الله .

<sup>(</sup>ه) في (أ) المزارعة .

الأرض بالناحية ، منها مسمتى لسيّد الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض ( مما ) (١) ( يصاب ) (٢) الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا ، وأما الذّهب والورق فلم يكن يومئذ .

141

وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير قال . قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله ( أعلم ) (٣) بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله الله الله عنه : إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا ( المزارع ) (١) فسميع رافع قوله لا تكروا ( المزارع ) (٥) .

144

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب ( المزارع )(٦) في زمان رسول الله ﷺ

الحديث الثاني: لفظ أحمد ١٨٢/٥، ١٨٧. والحديث أخرجه ابن ماجه كتاب الرهون باب ما يكره من المزارعة ٨٢٢/٢، وأبو داود كتاب بيوع باب في المزارعة ٢٣١/٢ جميعاً بألفاظ متقاربة.

الحديث الثالث لفظ أحمد ١٧٨/١ وأخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في المزارعة ٢٣١/٢ بمعناه ، والنسائي كتاب المزارعة ٣٨/٧ بألفاظ متقاربة كما أخرجه أحمد ١٨٢/١ بألفاظ مختلفة .. والسواقي جمع ساقية وهي القناة تسقي الأرض والزرع – أنظر المعجم الوسيط ٤٣٧/١ – وقال اللسان : والساقية نهر صغير ١١٥/١٩ .

قوله (وما سعد) بالماء منها: أي جرى من السواقي يريد أنّا نجعل ما جرى عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الزرع. أنظر نيل الأوطار ٥/٤٠٣. ولتمام القول في هذه المسألة –كراء الأرض – نذكر ما أخرجه =

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين بالتاء .

<sup>(</sup>۳) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) في (أ) المزارعة .

كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السوافي من الزروع ( وما سَعِدَ ) (١) بالماء ممّا حول ( النبْت ) (٢) فجاءوا ( رسول ) (٣) الله مَنْكِيْم ، فاختصموا في بعض ذلك ، فنهاهم رسول الله مَنْكِيْم أَنْيُكُرُوا بذلك وقال : اكروا بالذّهب والفضة .

= مسلم كتاب بيوع باب كراء الأرض بالذهب والورق ١١٨٣/٣ عيسى الحلبي من حديث حنظلة بن قيس الأنصاري قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عليه على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع . فيتهلك هذا وسلم هذا ويتهاك هذا . فلم يكن للناس كراء إلا هذا . فلذلك زَجرَ عنه فأما شيء معلوم مصمون ، فلا بأس به . قال ابن حجر :

الماذيانات: بذال مُعنْجَمَة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم أليفٌ ونون ثم أليفٌ ثم مثناة فوقية ، هي مسايل المياه ، وقيل ما ينبت حول السواقي .

وأقبال ُ الجداول : بيفَتَـ الهمزة فقاف موحدة : أواثل الجداول .

قال: في هذا الحديث بيان لما أُجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض ، مضمون الحديث دليل على صحة كراء الأرض بأجرَّة معُلومة من الذهب والفضة ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المُتَقَوِّمة ، ويجوز بما يخرج منها من ثلث أو ربع . سبل السلام ١٠٣/٣.

<sup>(</sup>١) في (أ) وما سقى .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : البئر .

<sup>(</sup>٣) في (أ) الرسول .

## باب النكاح

المرأة الله عن أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) (۱) (عن النبي الله قال) (۲) « تُنكحُ المرأة لاربع : لمالها (ولحسبها ولجمالها ولدينها) (۳) ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ».

۱۲۶ سبب : أخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : تزوجت امرأة ( على عهد رسول الله ﷺ ) (١) فقال :

حديث ٤٠: أنظر البخاري كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين . ٩/٧ ومسلم كتاب الرضاع ٢٥١/٣ باب استحباب نكاح ذات الدين . والحديث أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال ٢٧٥/٢ من حديث جابر وقال حديث حسن صحيح . وأبو داود كتاب النكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ٤٧٢/٢ ، والدارمي كتاب النكاح باب تنكح المرأة على أربع ٢/٨٥ من طريقه وأحمد ٣٠/٨ من طريق أبي سعيد الحدري بألفاظ مختلفة وأخرجه أحمد من طريق أبي هريرة ٢٨/٢ بألفاظ متقاربة .

سبب ٤٠: الحديث لفظ أحمد ٣٢/٣ وأخرجه مسلم كتاب الرضاع بالِباب السابق ٢٥١/٣ بألفاظ متقاربة والحديث أخرجه النسائي كتاب النكاح باب على ما تنكح المرأة ٥٤/٦.

<sup>(</sup>١) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين قال قال رسول الله .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين لمالها ولجمالها ولحسنها ودينها .

<sup>(</sup>٤) غير مذكور بالنسختين .

(ياجابر أتزوجت) (١) ؟ قلت: نعم. (قال بكراً أو يُبِياً ؟ قال : للإعبها ؟ قال البياً ؟ قال : ألا بكراً تلاعبها ؟ قال قلت يارسول الله ! كن " لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن ") (٢) فقال : إن المرأة تُنْكح لدينها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك .

الله عباس قال . قال . قال . قال . قال . قال . و الله منافق الله منافق : « لم يُرَ للمُتحابَيْن مثلُ النِّكاح » .

سبب: أخرج أبو علي الحسن بن أحمد بن (شاذان) (٣) في مشيخته ، وابن النجار في تاريخ بغداد عن جابر بن عبدالله قال : جاء رجل إلى النبي عليه فقال : يارسول الله ! عندنا يتيمة قد خطبها رجلان ، مُوسر ومعسر ، وهي تهوى المُعسر ، ونحن نهوى الموسر . فقال رسول الله عليه : «لَم ْ يُر َ للمُتحابَيْن مثل النّكاح » .

وأخرج الحرائطي في اعتلال القلوب عن ابن عباس أن رجلا قال : يارسول الله ، في حيج ْري يتيمة ( وقد ) (1) خطبها رجل موسر ورجل معدم ، فنحن نحب الموسر وهي تحب المُعدم. فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه المُتحابي مثل النّكاح » .

حديث ٤٦ : الحديث أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح ٥٩٦/١ . في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات .

177

<sup>(</sup>١) بالنسختين : فقال لـي النبـي صلى الله عليه وسلم : تزوجت .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) في (أ) شاذار . وهو خطأ . انظر ترجمته في ص ٥٣ من هذا الحديث .

<sup>(؛)</sup> في (أ) بدون الواو .

۱۲۸ کا حدیث : أخرج أحمد عن علي قال : قضى رسول الله عن الله ع

۱۲۹ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَر » .

حديث ٤٧: الحديث الأول لم أجده من هذا الطريق، وهو جزء حديث له من حديث عبادة بن الصامت ٣٢٦/٥، وأخرج الجزء الأول منه من حديث عثمان ٩/١٥، ومن حديث سعد ١٠٤/١، ومن حديث عمر بن الخطاب دون لفظة قضي .

والجديث أخرجه النسائي كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ١٤٨/٦ وابن ماجه كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ٦٤٦/١ من حديث عمر ، وأحمد ٤٩٢/٢ من حديث أبي هريرة.

والحديث الثاني: أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب الولد للفراش وحرة كانت أو أمة بلفظ لصاحب الفراش ١٩١/٨، وأخرجه في كتاب المغازي باب مقام النبي عليه بمكة زمن الفتح ١٩٢/٥ من حديث عائشة وأخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات من حديث أبي هريرة ٣٩/٣٥.

والحديث أخرجه الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش ٢/٣/٣ وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وهو جزء حديث له من حديث عمرو بن خارجه أبواب الوصايا وباب ما جاء لا وصية لوارث ٢٩٣/٣ وقال فيه هذا حديث حسن ، وكذا أخرجه أحمد لا وصية لوارث ٢٣٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ من حديث أبي هريرة – ٢٧٥ من حديث أبي أمامة الباهلي .

سبب: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ( رضي الله عنها أنها قالت ) (۱): اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام ، فقال سعد ( هذا ) (۲) يارسول الله ابن أخي عُنُسْة بن أبي وقاص ، عَهد َ إلي ً أنّه ابنه ، أنظر إلى شبهه . فقال عبد بن زمعة : هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي ( من ) (۳) وليدته . فنظر رسول الله على فراش أبي ( من ) (۳) وليدته . فنظر رسول الله على شبهه فرأى شبهاً بيّناً ( بعُنبة ) (ن) ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة . « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . واحتجبي يا عبد بن زمعة . « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . واحتجبي منه ياسودة ( بنت زمعة ) (٥) . فلم ثم و هودة قط .

سبب ٤٧: الحديث أخرجه البخاري – واللفظ له – كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وعتقه ١٠٥/٣. ومسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ٣/٧٠، وأخرجه البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ٣/٧٠، وكتاب الوصايا باب قول الوصي لبيوع باب تفسير المشبهات ١٩١/٠، وكتاب الوصايا باب قول الوصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى ٤/٤، وكتاب الحصومات باب دعوى الوصي للميت ١٦١/٣، وكتاب الفرائض باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ، باب من ادعى أخا أو ابن أخ ١٩١٨، ١٩١٠، وكتاب الأحكام باب من قصي له وكتاب العتق باب أم الولد ١٩٢٥ وكتاب الأحكام باب من قصي له عقر أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ١٩١٩ كلهم بألفاظ متقاربة .

وأخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب الولد للفراش ٥٢٨/١ ، والنسائي كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ، باب فراش الأمة ١٤٩/٦ ، وابن ماجه كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأحمد ٣٧/٦ ، ٢٢٦ ، جميعاً بألفاظ متقاربة . =

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين وذكر بدله لفظة : قال .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>۴) ساقط من (أ)

<sup>(</sup>٤)و (٥) ساقط من النسختين .

= قال النووي: والعُهُرُ الزنا. ومعنى الحَجَر: أي الْحَيْبَةِ ، ولا حقّ له في الولد، وعادة العرب أن العرب تقول: له الحجر، وبفيــه الاثلب ــ وهو التراب ــ ونحو ذلك، يريدون ليس له إلا الحيبة.

قال ابن حجر: قال الخطابي ، وتبعه عياض والقرطبي وغيرهما : كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ، ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور ، وكانوا يُلْحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد ، وكانت لزمعة أمة وكان يللم بها فظهر بها حمل ، زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه ، وخاصم فيه عبد بن زمعة ، فقال له سعد : هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية وقال عبد : هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام فأبطل النبي على حكم الجاهلية وأخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام فأبطل النبي على المحتجاب أم فتح الباري ٣٣/١٢ وأمره على للمودة بالاحتجاب منه مع أنه بهذا الحكم صار لها أخاً لأجل الشبه بالزاني ولهذا جاء في بعض الطرق فليس لك بأخ . وقال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات : ويحتمل أن يكون ذلك لتغليب أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين أه فتح الباري ٣٧/١٢ ، ٣٨ .

### باب الجنايات

حديث ٤٨: الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب العجماء ١٥/١٠ – واللفظ له – والبخاري كتاب الديات باب المعدن الجبار والبئر جبار ١٦٠/٢، وكتاب الزكاة باب في الركاز الحمس ١٦٠/٢، وكتاب المساقاة باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ، ومسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي: هدَرٌ ٤٩٨/٤، وأبو داود كتاب الديات باب العدماء والمعدن والبئر جبار أي: هدَرٌ ٤٩٨/٤، وأبو

والحديث أخرجه الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الحمس ٧٧/٧ وقال هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه كتاب الديات باب الجبار ٨٩١/٢ من حديث عبادة بن الصامت ، وأحمد ٢٥٤/٢ ، ٢٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٨٦ ، ٤٥٤ ، ٤٥٤ ، ٤٥٠ من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة ، أخرجه أحمد ٢٧/٢٤ من حديثه ، والعجماء كل من حديث عبادة بن الصامت بألفاظ مختلفة . والعجماء كل الحيوان سوى الآدمي ، والجنبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر . ومعنى (العجماء جرحها جبار) قال أبو داود : العجماء المُنتَفلَدِة التي لا يكون معها أحد ، وتكون بالنهار ، ولا تكون بالليل ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>١) ذكر بعدها بالنسختين لفظة جرحها ، وهـي زيادة .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين المعدل .

سبب : قال عبد الوزاق في المصنف عن ابن جُريج عن يعقوب ابن عتبة وصالح وإسماعيل بن محمد زعموا أن رسول الله على قضى أن العجماء جُبار ، ( والبئر ) (۱) جُبار ، والمعدن جُبار ، وفي الركاز الخُمس ، قال : وكان أهل الجاهلية يضمنون الحيّ ( ما أصابت ) (۱) بهائمهم

 وقال النووي: أنه محمول على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار أو بالليل بغير تفريط من مالكها ، أو أتلفت شيئاً وليس معها أحد . فهذا غبر مضمون ، وهو مراد الحديث فأما إذا كان معها سائق ، أو قائد أو راكب ، فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي هو معها وسواء كان مالكاً أو مستأجراً ، أو مستعيراً ، أو غاصباً ، أو مودعاً ، أو وكيل أو غيره ، إلا أن تتلف ادمي فتجب ديتُه على عاقلة الذي معها ، والكفارة في ماله ، والمراد بجرح العجماء : إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. ومعنى (والبئر جرحها جبار) أما البئر فهي بكسر الموحدة ، قال أبو عبيدة : المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية ، فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد ، وكذلك او حفر بئراً في ملكه أو في موات ، فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تَغَرُّرير ، وكذا لو استأجر إنساناً ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان. ومعنى قوله (والمعدن جبار) الأجراء ُ في استخراج ما في بطون الأرض لو انهار عليهم لا يكون على المستأجر غرامة . قال ابن حجر : ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل ، كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات. فتح الباري ۲۹۸/۲ ، ۳۵۲ ، والنووي/مسلم ۲۹۸/۲ .

سبب ٤٨ : الحديث الأول لفظ عبد الرزاق في المصنف كتاب الجنايات باب العجماء ٦٦/١٠.

<sup>(</sup>١) في النسختين : البيئر .

<sup>(</sup>٢) ذكرت بالنسختين بدون التاء .

144

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه ، بلغنا أن "رسول الله بطليم قال في رجلين (رمض) (١) أحدهما (معدن)(٢) وقتل الآخر بهيمة ، قال : ما قتل المعدن جنبار، وما قتل العجماء جنبار . (والجبار) (٣) في كلام أهل تهامة الهدر.

£9 14£

ديث: أخرج البخاري ومسلم ، عن عبد الله بن (مغفل) (أ) (نهى رسول الله يَلْظِيم) (أ) عن (الحذف) (أ) وقال: إنه لا ينكأ (العدو ولا يقتل الصيد) (٧) ولكنه يكسر السن ويفقد العين.

الحديث الثاني ١٠/٨٠.

حديث ٤٩: الحديث لفظ أحمد ٥٤/٥ ولم يذكره المصنف وأخرجه مسلم كتاب الصيد باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظم ٢٤١/٤ وهو جزء حديث للبخاري كتاب الذبائح باب الحذف والبندقة ١١٢/٧ ، وكتاب الأدب باب النهي عن الحذف. والحديث أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في الحذف ٢٥٧/٢ وأحمد ٥٧/٥ بألفاظ متقاربة.

والخذف: بالخاء والذال المعجمتين رمي الانسان بحصاة أو نواة =

<sup>(</sup>١) بالنسختين : ريض ، وزاد بعدها لفظة على .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : معد .

<sup>(</sup>٣) في (ك) وانسجا جبل .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : معقل ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>ه) بالنسختين : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى .

<sup>(</sup>٦) ذكر بالنسختين بالمهملة .

<sup>(</sup>٧) بالنسختين : عدوى ولا يصيد صيداً .

- سبب : أخرج أبو داود والنسائي عن بريدة أن امرأة حذ فت امرأة ، فأسقطت ، فرفع ذلك إلى رسول الله عليه في فجعل في ولدها خمسمائة شاة ، ونهى يومئذ عن الحذف .
- ۱۳۲ ه. حدیث : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن جابر أن رسول الله علیه قال : « لا تجمعوا بین الرطب ( والبسر ) (۱) وبین ( الزبیب والتمر ) (۲) نبیداً » .

قال ابن حجر : وقد اتفق العلماء – إلا من شذ منهم – على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر ، وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحدًه . أ ه . فتح الباري ٦٠٧/٩ .

سبب ٤٩ : الحديث لفظ أبي داود أخرجه كتاب الديات باب دية الجنين ٤٩/٨ وأخرجه النسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة ٤١/٨ .

قال أبو داود : هكذا قال عباس ، وهو وهم ، والصواب مائة شاة .

حديث ٥٠: الحديث لفظ مسلم كتاب الأشربة باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ٦٨٨/٤، وأخرجه البخاري كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل إدامين في إدام ١٤٠/٣، وأحمد ٢٩٤/٣، ٢٠٠، ٣١٠ عنه بألفاظ مختلفة. وأخرجه أبو داود كتاب الأشربة باب في الخليطين ٢٩٨/٢، والترمذي أبواب الأشربة باب ما جاء في خليط البسر والتمر ١٩٨/٣ وقال هذا حديث الأشربة باب النهي عن الخليطين ١٩٥/١ عنه بألفاظ مختلفة والدارمي كتاب الأشربة باب النهي عن الخليطين ١١٢٥/٢ عنه بألفاظ مختلفة والدارمي كتاب الأشربة باب النهي عن الخليطين ٢٩٢/٢ من حديث أبي قتادة بمعناه.

140

<sup>=</sup> ونحوها، يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الابهام والسبابة . نووي ٥/٦٢١.

<sup>(</sup>١) في (أ) واليد وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) التمر والزبيب .

سبب : أخرج عبد الرزاق عن أبي إسحاق أن رجلا سبب : أخرج عبد الرزاق عن أبي إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر ( فقال ) (۱) أجمع بين التمرة والزبيب ؟ قال : لا ، قال ( فلم ) (۲) قال : نهى عنه النبي بياليم ) (قال لم ؟ قال : سكير رجل فحده النبي بياليم ) (۳) ( قال لم آ مر ) أن ( يُنشظر ما شرابه ) (۱) ؟ فإذا هو تمر وزبيب ، فنهى النبي بياليم أن يُجمع بين التمر والزبيب وقال : يكفى كل واحد منهما وحده .

سبب ٥٠: أنظر المصنف ٢١٣/٩.

والبُسْسُر هو الغض من ثمر النخل. ٩٨/١ المصباح المنير.

والتمر هو اليابس بإجماع أهل اللغة من ثمر النخل ١٢٢/١ المصدر السابق.

والرطب ثمر النخل إذا أُدْرِكَ ونضَج قبل أن يتطمر ٣٥٢/١ المصدرَ السابق .

واختلف العلماء في حكم النهي عن الحلط فبينما رأى فريق منهم أن النهي للتنزيه رأى آخر أن النهي للتحريم. وهو ما اليه أميل حيث أن الأدلة التي أوردها الفريق الأول غير مسلمة قال ابن قدامة ويكره الحليطان وهو أن ينبذ في الماء شيئان لأن النبي عليه نهى عن الحليطين، وقال أحمد الحليطان حرام، وقال في الرجل يتنقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غُدُوّة ويشربه عشياً للاواء: أكرهه لأنه نبيذ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان، قال القاضي: يعني أحمد بقوله هو حرام: إذا ويشربه على المكان، قال القاضي: يعني أحمد بقوله هو حرام: إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ك) بدرن فاء .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : لم .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) وفي (ك) قلت .

<sup>(</sup>٤) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : ان ينظروا ماذا .

حديث: أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال. قال رسول الله عليه الله عليه الله عن ابن مسعود قال. قال رسول الله عليه الله عز وجل من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب اليه المدح من الله ، من أجل ذلك مندح نفسه ، ولا أحد أحب اليه العدر من الله تعالى من أجل ذلك بعث النبيين مبتشرين ومندرين ».

- وبهذا قال النووي أيضاً وزاد ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً. ومستدل هذا الفريق ما روي عن عائشة قالت :

كنا ننبذ لرسول الله عليها الماء فننبذه غدو ويشربه عشياً ، وننبذه عشياً ، وابن ماجه فيشربه غدوة . أخرجه أبو داود باب في الحليطين ٢٢٩/٢ ، وابن ماجه أشربة باب صفة النبيذ وشربه ٢١٦٦/٢ . قال – أي ابن قدامة – فلما كانت مدة الانتباذ قريبة وهي يوم وليلة لا يتوهم الإسكار فيها لم يكره ، فلو كان مكروها لما فعل هذا في بيت النبي عليه له وعلى هذا لا يكره ما كان في ملدة يحتمل إفضائه إلى الاسكار ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضائه إلى الاسكار ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمضي عليه ثلاثة أيام أه المغني ١٣١٨/٨ . ابن ماجه رجاله رجال الصحيح الا تيالة بنت يزيد فإنها مجهولة، وحديث أبي داود في إسناده أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري . قال المنذري لا يحتج بحديثه . وعلى هذا أخذ بقول القرطبي أن النهي عن الحليطين ظاهر في التحريم . قال : وهو قول جمهور فقهاء الأنصار . أنظر نيل الأوطار ٢١١/٨ وأقول : إن من الأورع تركه خروجاً من غلبة الإثم .

حدیث ۱۰: الحدیث المذكور حدیثان متداخلان فهو من أوله إلى قوله مدح نفسه لفظ مسلم كتاب التوبة ٥/٥٠٥ باب غیرة الله تعالى =

سبب: أخرج أحمدوالبخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير (مُصفح) (۱) (وعنه) (۲) ، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: أتعجبون من (غيرة) (۳) سَعَد؟ فوالله لأنا أغير من والله أغير مني من أجل غيرة (الله) (٤) حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب اليه العذر من الله من أجل ذلك بعث (الله) (۵) المرسلين منبشرين ومنذرين . لا شخص أحب اليه المه من أجل ذلك وعد الله الجنة .

= وتحريم الفواحش. والجزء الثاني معنى جزء حديث له الكتاب والباب السابقين . ولفظه : وليس أحدُ أحسَبُ إليه العذرُ من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل .

والجزء الأول من الحديث أخرجه البخاري كتاب التفسير ٦ سورة الأتعام ٧٢/٦ ، سورة الأعراف ٧٤/٦ ، والترمذي كتاب الدعوات باب ٩٧ ، ٥/٠٠٥ وقال هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه مسلم كتاب التوبة ٥/٤٠٦ عنه ، ٣٧ من حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر ٥/٥٠٠ بمعناه كما أخرجه أحمد ٣٨١/١ بألفاظ متقاربة وأخرج النسائي جزءاً منه في كتاب الكسوف ١٠٨/٣ والحديث أخرجه الدارمي كتاب النكاح باب في الغيرة ٧٢/٢ ، وأحمد ٣٤٨/٦ بمعناه .

سبب ٥١: الحديث لفظ مسلم كتاب اللعان. ٣/٧٤/٣ وأخرجه البُخاري كتاب النكاح باب الغيرة ٤٥/٧ كتاب الحدود باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتَـَلَه ٢١٥/٨ ، وأحمد ٢٤٨/٤. والحديث أخرجه =

<sup>(</sup>١) في (أ) يصفح وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) ني (أ) غير .

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها بالنسختين لفظتي عز وجل .

<sup>(</sup>٥) غير مذكورة بالنسختين .

- ۱۲۹ ۲۵ حدیث: أخرج البخاري عن أنس (رضي الله عنه) (۱)
  ( قال . قال ) (۲) رسول الله علیه : « أُنْصُر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ( قیل ) (۳) ( یارسول الله نتصره مظلوماً فکیف نصره ظالماً ؟ قال : تأخذ فوق یدیه ) (۱) .
- سبب: أخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال ( اقتتل ) ( فلامان ) ( فلام ٌ من المهاجرين وغلام ٌ من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري

= الدارمي كتاب النكاح باب الغيرة ٧٣/٧ بألفاظ متقاربة وللحديث سبب آخر أخرجه أحمد ٣٢٦/٩٢ من حديث أبي هريرة قال : قيل لرسول الله منافع أما تغار قال : والله إني لأغار والله أغير مني ومن غبرته نهى عن الفواحش .

حديث ٥٦: أنظر البخاري كتاب المظالم باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ١٦٨/٣ وأخرجه كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه ٢٨/٩ والحديث أخرجه الترمذي أبواب الفتن باب ٥٩ – ٣٥٦/٣ وقال هذا حديث حسن صحيح والدارمي كتاب الرقاق باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ٢٢٠/٢ وأحمد والدارمي كتاب الرقاق باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ٢٢٠/٢ وأحمد معلوماً ٢٢٠/٢ وأحمد والدارمي كتاب الرقاق باب انصر أخاك طالماً أو مظلوماً ٢٢٠/٢ وأحمد والدارمي كتاب الرقاق باب انصر أخاك طالماً أو مظلوماً ٢٢٠/٢ وأحمد والدارمي كتاب الرقاق باب انصر أخاك طالماً أو مظلوماً ٢٢٠/٢ وأحمد والدارمي كتاب الرقاق باب انصر أخاك طالماً أو مظلوماً ٢٢٠/٢ وأحمد والدارمي كتاب الرقاق باب انصر أخاك طالماً أو مظلوماً ٢٠٠١ وألفاظ متقاربة .

سبب ٥٦: الحديث لفظ أحمد ٣٢٣/٣، وأخرجه مسلم كتاب البر باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. ٤٤٤/٥ بألفاظ متقاربة.

ومعنى كسع : أي ضرب دبره بيده . النهاية ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>١) غير مذكورة بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) ذكر بدلها أن رسول الله .

<sup>(</sup>٣) ني (أ) قال .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>ه) نو (أ) اقتتلا

<sup>(</sup>٦) ساقط من (٤) .

يا للانصار ، فخرج رسول الله عليه فقال (أدعوى) (۱) الحاهلية ؟ قالوا : لا (والله) (۲) إلا أن غلامين كسح أحدهما الآخر فقال : « لا بأس / (لينصر) (۳) الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً (فإن) (٤) كان ظالماً فلينهه فإنه له نُصْرة وإن كان مظلوماً فلينصره ».

<sup>(</sup>۱) ذكرت غير مهموزة .

<sup>(</sup>٢) غير مذكورة بالنسختين .

<sup>(</sup>٣) ولينصر . وفي (أ) ولينصرن .

<sup>(</sup>٤) أن في النسختين .

# باب (الاضحية)(١)

حديث: أخرج البخاري ومسلم عن جندب البَهجلي ( ثم النحر ثم خطب ( ثم ذبح ) ( ثم النبي ) ( ثم على النبي ) فقال: « مَن ْ كَانَ ذَبَحَ قَبَسُل أَنْ يُصَلِّي فقال: « مَن ْ كَانَ ذَبَحَ قَبَسُل أَنْ يُصَلِّي فقال: « مَن ْ كَانَ ذَبَحَ قَبَسُل أَنْ يُصَلِّي فَلْيذبح فَلْيذبح أُخرى مكانها ، ( ومن ) ( أ ) لَم ْ يذبَحُ فَلْيذبح باسم ( الله ) ( ) » .

سبب: أخرج أحمد عن جندب البجلي أنه صلى مع رسول الله علي يوم أضحى // فانصرف رسول الله علي الله

حديث ٥٣: أنظر البخاري كتاب العيدين باب كلام الامام والناس في خطبة العيد ٢٨/٢ وأخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها ١٢٦/٥ بألفاظ متقاربة . والحديث أخرجه البخاري كتاب الذبائح باب قول النبي عليه :

فليذبح على اسم الله ١١٨/٧ بألفاظ متقاربة ، كتاب الإيمان باب إذا حَنَتْ ناسياً في الإيمان من طريق أنس ١٧١/٨ ، كتاب الأضاحي باب مين فربح قبل الصلاة أعاد ١٣٢/٧ ، وأخرجه أحمد ٣١٢/٤ بألفاظ مختلفة .

سبب ٥٣: الحديث الأول أنظر أحمد ٣١٢/٤، والحديث أخرجه البخاري كتاب الذبائح باب قول النبي فليذبح باسم الله ١١٨/٧ بألفاظ مختلفة ،

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من (أ).
 (۱) زبد بعدها لفظة كان بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : أن رسول الله (ص) . (٥) غير مذكور في (أ) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين .

فإذا هو باللّحم وذبائح الأضحى فعرف رسول الله ﷺ أنها ذُبِحَتْ قبْل أنْ يُصلي ، فقال رسول الله ﷺ : « من كَانَ ذبَحَ قبْل أنْ يُصلي فلَلْيذبحْ مكانها أخرى ومَن ْ لَكَمْ يكن ذبح حنى صلينا فليذبح باسم الله » .

124

وأخرج أحمد عن جُندب قال : خرجنا مع رسول الله متن يوم الأضحى على (قوم)(١) قد ذبحوا (أو نحروا)(٢) وقوم لم يذبحوا (أو لم ينحروا) (٣) فقال مَن ْ ذبح (أو نحر) نحر) (٤) قبال صلاتنا فليعد ومَن ْ لم يذبَح (أو ينحر)(٥) فلايذبح (أو ينحر) (١) باسم الله .

والحديث الثاني لفظ أحمد ٣١٣/٤ .

البَجَلَى: بفتح الباء الموحدة والجيم\_نسبة إلى قبيلة بَجيلة\_توفى بقُرفيسيا سنة إحدى وخمسين ... اللباب في تهذيب الأنساب ١٢٢/١ دار صادر .

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۲،۵،٤،٣،٢) ساقط من النسختين .

### باب الاطعمة

الله عن أبي ثعالبة الحشي قال : حَرَّم رسول الله عَلَيْةِ لَحُوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي نأب من السباع .

حديث ٤٥: الحديث الأول لفظ أحمد ٢١/٢ وأخرجه البخاري كتاب الفيد كتاب الله النبائح باب لحوم الحمر الأنسية ٢١/٢، ومسلم كتاب الصيد باب تحريم آكل لحم الحمر الأنسية ٢٠٧/٤ بألفاظ مختلفة. والحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح باب نهي رسول الله علي عن المتعة آخراً ١٦/٧، باب لحوم الحيل من حديث جابر، وكتاب الحييل ٣١/٩، ومسلم الكتاب والباب السابق بألفاظ متقاربة والترمذي أبواب الأطعمة باب في لحوم الحمر الأهلية من حديث علي ١٦٣/٣، والدارمي كتاب الأضاحي باب في لحوم الحمر الأهلية من حديث ابن عباس ١٤/٢ بألفاظ مختلفة.

والحديث الثاني: لفظ أحمد ١٩٣/٤ ، وأخرجه البخاري كتاب الذبائح باب لحوم الحمر الأنسية ١٢٣/٧ ولم أجد لمسلم شيئاً من هذا الطريق. والحديث أخرجه أحمد ٧٩/١ من حديث ابن عباس ، ١٠٣ ، ١٤٢ من حديث علي بألفاظ مختلفة. وهو جزء حديث له من حديث علي 1٤٧/١ ، ومن حديث المقدام بن معد يكرب ١٣٧/٤ ، وأخرج أبو داود الحزء الثاني منه كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع ٣١٩/٢ ، من الطريق الأوّل وأخرجه من حديث ابن عباس أيضاً.

الله وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجُهْني أنه سمع النبي عن النهُ أنه بن عن النهُ والحائسة .

المنه الله قال : لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا ( الحمر ) (١) الانسية فذبحوها وملأوا منها القدور فبلغ ذلك النبي عليه ( قال جابر ) (١) فأمرنا ( رسول الله عليه ) (١) فأكفأنا القدور فقال : إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب لكم من ذا . ( قال ) (١) فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي ، فحرم رسول الله عليه يومئذ الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب . من السباع و ( كل ذي ) (٥) مخلب من ( الطيور ) (١) ، وحرم المجشمة والخلسة والنهبة .

وأخرج أحمد عن خالد بن الوليد قال : غزونا مع

121

الحديث الثالث: لفظ أحمد ١٠٧/٤ ، ١٩٣ ، وأخرج الجزء الأول منه من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري ٣٠٧/٤ ، وأخرج الحديث عن أنس ١٤٠/٣ دون لفظ الحلسة ، وهو جزء حديث له من حديث العيرْياض ١٢٧/٤ بلفظ الخليشة.

سبب ٥٤: الحديث الأول لفظ أحمد ٣٢٢/٣. والحديث أخرجه البخاري كتاب الحمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من حديث بن أبي أو في ١١٦/٤ ومسلم كتاب الصيد باب تحريم أكل لحم الحُمرُ الأنسية ٢٠٧/٤ بألفاظ متقاربة ، وأخرجه البخاري بمعناه كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر وكذا مسلم من حديث مسلمة ابن الأكوع محرم المعارك - ومسلم ١٩٨/٤.

والحديث الثاني : لفظ أحمد ٨٩/٤ ، والحديث أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة ، باب النهي عن أكل السباع ٣٢٠/٢ بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>١) في (ك) الحمير . (٥) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢،٣٠٢) ساقط من النسختين . الطير .

رسول الله مُنْكِلِيدٍ غزوة خيبر ، فأسرع الناس في حظائر / يهود ، فأمرني أن أنادي : الصلاة جامعة ( ولا يدخل الجنة إلا مسلم ) (١) ، ثم قال : أيها النّاس أنكم قد أسرعتم في حظائر يهود ، ألا لا تحلُّ أموال المعاهدين إلا بحقِّها ، وحرام عليكم لحوم الحُمُر الأهليّة وخينها وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .

محديث : أخرج أحمد ومسلم عن جابر قال : نهى رسول الله مَلِي أَنْ يُقْتل شيء من الدَّواب صَبْراً .

سبب: أخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي عَرَالِكُمْ خرج على قوم قد نصبوا حماماً حيّاً وهم يرمونه ، فقال : هذه المجنّمة لا يحلُ أكلها .

حديث ٥٥: الحديث لفظ أحمد ٣٢٨/٣ ، ٣٢٩ ، ٣٣٩ ، ومسلم كتاب الصيد باب النهي عن صبر البهائم ٢٧٥/٤ . والحديث أخرجه أحمد والماله ، ١٨٠ ، وابن ماجه كتاب الذبائح ، باب النهي عن صبر الذبائح وعن المُثلَّة ٢٠٩٢ عن أنس ، وأحمد ٢٢/٥ عن أبي أيوب ، ومسلم الكتاب والباب السابق والنسائي كتاب الصيد والذبائح ، باب النهي عن المجثمة ١٠٠٧ ، وابن ماجه والدارمي ، كتاب الأضاحي ، باب النهي عن مُثلَّة الحيوان ، والترمذي ، أبواب الصيد باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ١٨/٣ كلهم عن ابن عباس ، وأخرجه الترمذي أيضاً عن أبي الدرداء والنسائي عن ابن عمر ، وابن ماجه عن أبي سعيد الحدري بالفاظ مختلفة . وهو جزء حديث للبخاري كتاب الذبائح والصيد ، باب بالنائح والصيد ، باب بالنائح والصيد ، باب بالنائح والمصورة عن عبد الله بن يزيد ١٢٢/٧ .

سبب ٥٥ : أنظر مجمع الزوائد ٣١/٤ ، والحديث هناك من حديث المغيرة بن شعبة ولفظه : أن النبي ﷺ مرّ على نفر من الأنْصار يرْمون حمامة فقال : « لاتتخذوا الروح غرضاً » .

10.

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

- الله على الله على الله على الله على الله الله الله على ا
- (سبب) (۲) قدم (النبي) (۳) عَلَاثِيْرٍ (وهم يَجُبُّونَ) (٤) أَسْمَةُ الأبل ، ويقطعون ألْيات (الغُمُ) (٥) ، (فقال )(٢): «ما قُطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميته » .

والمُجَثَمَّة: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ، إلا أنه تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يتجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها ، وجمَّم الطائر جمُثُوماً وهو بمنزلة البروك للابل . النهاية ١٤٤/١ .

والحلسة : أي ما يؤخذ سلباً ومكابرة . النهاية ٢١٠/١ .

والنهب : الغارة والسلب . النهاية ١٨٤/٤ .

حديث ٥٦: الحديث أخرجه أبو داود كتاب الصيد ، باب في صيد قُطع منه قطعة ٢٠٠/٢ عن أبي واقد الليثي ، والحديث أخرجه ابن ماجه كتاب الصيد ، باب ما قُطع من البهيمة وهي حية ١٠٧٢/٢ عن ابن عمر وهو جزء حديث له من تميم الداري .

سبب ٥٦ : الحديث أخرجه الترمذي ، أبواب الصيد ، باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت . وقال : حديث حسن غريب ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>۱) ذكرت في (أ) في صورة تكرار بالهامش ، وساقطة من (ك). وقد أدخل في النسختين السبب في الحديث ولم يبين .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من النسختين .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : رسول الله .

<sup>(</sup>٤) غير مذكور بالنسختين . وذكر بدلها وبها الناس . وفي (أ) ناس يعمدون إلى آاليان وفي (ك) إلى اليات ، الغنم وأسنمة الابل فجيبونها .

<sup>(</sup>٥) في (أ) القيمة.

<sup>(</sup>٦) بعدها بالنسختين : رسول الله (ص) .

### باب الادب

۱۵۲ ۵۷ حدیث: « زُرْ غِباً تزْدَدْ حُباً » . أخوجه ابن عدي في الكامل من حدیث أبي هریرة وابن عمر // وأبي ذر وحبیب بن مسلمة قالوا قال رسول الله برای : « زُر غباً تزدد حباً » .

الخاهلية : زر غبّاً تزدد حبّاً . قال لنا النبي ﷺ / « زُر غبّاً تزدد حبّاً » .

البي رباح ابن عدي من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي وباح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : يا ( أبا هريرة ) (١) أبن كنت ؟ أمس قال : زرت ( ناساً ) (٢) من أهلي . وفي

حديث ٥٧ وسببه: أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ٣٩١/٤ من طريق يحيى بن عبد الله بن كليب عن أبي هريرة . ثم قال عقبة ، قلت هذا باطل ، ولعله من وضع ابن كليب هذا . وقد ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة أنه رواه البزار والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما ، ومن طريق ثانيهما أبو نعيم في الحلية من حديث طلحة بن عمرو بن عطاء ابن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، كذا أخرجه العسكري في الأمثال والبيهقي في الشعب ٢٣٢ .أنظر كشف الخفا ١٤٣/١ من طريق أبي ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه أخبار أصبهان ١٤٣/١ من طريق أبي الزبير عن جابر .

<sup>(</sup>١) في (أ) يا أبا هرير دون تاء وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (١) .

لفظ ( قال ) (١) زرت ناساً ( من أهلي ) (٢) من المسلمين . قال : « زُر غبــًا تزُدد حبـًا » .

الم وأخرج ابن عدي من طريق اسماعيل بن وردان عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله ﷺ من بيت عائشة ، فتبعته فالتفت إلي من بيت أم سلمة فتبعته فالتفت إلي من أبا هريرة : « زُر غباً تزدد حباً » .

٥٨ ١٥٧ (حديث) (٣) أخرج أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله عليه يكره أن يأتي الرجل أهله طرّوقاً . (ولفظ أحمد : نهى رسول الله عليه أن يطرق الرجل أهله ليلا) (١) .

وفي لفظ : « إذا أطال أحدكم الغيّبة فلا يطّرق أهله ليلا ».

حديث ٥٨ : الحديث الأول لفظ أحمد ٢٩٩/٣ ، وأخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في الطروق ٨١/٢ بمعناه .

والحديث أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب لا يطرق أهله ليلاً إذا طال الغيبة محافة أن يحومهم أو يلتمس عثراتهم ٧/٠٥ ، وأحمد ٢٩٩/٢ بألفاظ مختلفة .

وقوله: (وفي لفظ) هو لفظ البخاري السابق. والحديث الثالث لفظ أحمد ١٧٥/١، والحديث أخرجه أحمد ٣٥٥/٣ ، ٣٩٥ ، ٣٩٩ ، والمرمذي أبواب الاستئذان. والآداب ، باب في كراهية طروق الرجل أهله ليلا ١٦٦/٤. وقال: هذا حديث حسن صحيح ، ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر الإمارة ، باب كراهة الروق وهو الدخول عن عبد الرحمن بن حرملة = ٥٨٧/٤

<sup>(</sup>۲،۱) من (أ). وساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (١).

۱۵۸ وأخرج أحمد عن سعد بن أبي وقيّاص (أنه قال) (۱) أن رسول الله عليه بهي أن يَطْرُق الرجل أهله بعند (صلاة) (۱) العشاء .

المب : أخوج عبد الرزاق عن ابن جُريج عن رجل عن عمد بن إبراهيم التميمي أن ابن رواحة كان في سرية ، فقفل فأتى بيئه (متوشحاً) (٣) السيّف ، فإذا هو بالمصباح، فارتاب ، فتسوّر ، فإذا امرأتُه على سرير مضطجعة إلى جنبها فيما يرى رجلا ثائر شعر الرأس ، فهم أن يضرب ، ثم أدركه الورع فغمز امرأته فاستيقظت فقالت : وراك وراك قال : ويلك من هذا ؟ قالت هذه أخي ، ظلّت عندي فغسلت ) (١) رأسها – فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْ نهى عن طروق النساء ، فعصاه رجلان (فطرقا) (٥) أهاليهما ، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا ، فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْ فَلَا النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا ، فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا ، فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا ، فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا ، فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا ، فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْ اللهما ، فوجد كل واحد منهما مع من طروق النساء ؟ .

وأخرج أحمد من طريق أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة ، أنه قدم من سفر ليلا فتعجّل إلى امرأته // فإذا في

17.

<sup>=</sup> قال : لما نزل رسول الله مطلل بالمُعرّس أمر منادياً فنادى: لا تطرقوا النساء ، قال : فتعجّل رجلان فكلاهما وجدا مع امرأته رجلا ، فَذَ كر ذلك للنبي عليه فقال : «قد نَهَيْتكُم أن تطرقوا النساء».

والمعرّس : موضع النزول بالليل . الفائق في غريب الحديث ٢/٩٠٤ .

سبب ٥٨ : الحديث الأول أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٩٦/٧ .

الحديث الثاني : لفظ أحمد ٤٥١/٣. وهو أقوى وأقرب إلى السبب =

<sup>(</sup>۲،۱) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٣) في (ك) متوحشاً .

<sup>(</sup>٤) في (أ) فغسلت ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>ه) ذكر بعدها في (أ) لفظة : فرقا .

بيته مصباح ، وإذا مع امرأته شيء ، فأخذ السيف ، فقالت امرأته : إليك عني ، فلانة تمشطني ، فأتى النبي عَلِيْكِمْ فقالت امرأته : إليك عني ، فلانة تمشطني ، فأتى النبي عَلِيْكِمْ فأحبره ، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا .

من سابقه . ولا يُنظَن بهذا أن العلة في النهي عن الطروق راجعة إلى صون المجرم من همتك سرة . فإنه وإن كان الشرع محرضاً على الستر فإنه أيضاً راعى بهذا الرفق بمشاعر القادم الطارق ، فقد ورد في أحد طرق الحديث : لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبه . البخاري ، كتاب النكاح ، باب طلب الولد ٧/٠٥ ، وأبو داود كتاب النكاح ، باب في الطروق من قولهم : بل إن نص النهي يوحي بذلك الحرص ، فمادة الطيروق من قولهم : أطرقني فدَحالك ، أي أعطنيه ليطرق إبلي ، أي لينزو عليها . الفائق في غريب الحديث ٢/٧٥٣ أن القادم من سفر رجل أدخر كل شوقه لأهله ، فإن كنا من أهل الحيانة فلن يلبث أمر هن على الستر ، ولتكن فضيحتهن على الترقيب لها أولى لمشاعر الزوج من المفاجأة وإن كن غير ذلك فيأخذ من الجمال بما يتحبّبن به إلى الأزواج .

قال صاحب الفتح: التقييد فيه بطول الغيبة يُشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا بهاراً ويرجع ليلاً لا يتأتى له ما يحظر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع للذي يهشجم بعد طول الغيبة ما يكره ... فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وإنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي أه. ٩/٠٩٠.

وانظر النووي بشرح مسلم ٤/٨٨٥ حيث قال : فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس ، كما قال في إحدى الروايات (إذا أطال الرجل الغيبة) وإذا كان في قُـفُل عظيم أو عَسَّكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم ، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم ، وأنهم الآن داخلون ، فلا بأس بقدومه متى شاء لزول المعنى الذي نهى بسببه ، ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث وأمهلوا حتى ندخلليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة أه بتصرف يسير .

ا ا ا ا النبي ) (۱۹ مسلم عن ابن عمر قال ( صلّى لنا النبي ) ( الله على العشاء في آخر حياته ، فلما سلّم قام فقال : « أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فأن على رأس مائة سنة ( منها ) (۲) لا يَبْقى ممن هو على ظهر الأرض أحد » .

حديث ٥٩: الحديث أخرجه البخاري – واللفظ له – كتاب العلم باب السمر في العلم ٤٠/١ ، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب بيان معنى قوله على أس مائة سنة لا تبقى نفس منفوسة ممن هو موجود الآن ٣٩٦/٥ ، وأحمد ١٢١/٢ ، زاد مسلم : قال ابن عمر : فوهيل الناس في مقال رسول الله على تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة ، وإنما قال رسول الله على لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن . أنظر البخاري ، كتاب المواقيت باب السمر في الفقه والحير بعد العشاء ١٦٢٥١ ، ولمسلم فضائل الصحابة باب السابق ١٩٩٥ من حديث سالم عن جابر بن عبد الله قال : قال نبي الله عبد إنما هي كل نفس منفوسة تبلغ مائة سنة » ، فقال سالم : تذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ .

ومن حديث أبي نَضْرة عنه ، عن النبي بَرَالِيْم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك : « ما من نَفْس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ » . وعن عبد الرحمن صاحب السقاية ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي مَرَالِيْم بمثل ذلك وفسرها عبد الرحمن قال : نقص العمر .

سبب ٥٩ : الحديث لفظ مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، الباب السابق في الحديث ٥٩ . والحديث أخرجه أحمد ٣٢٦/٣ بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>١) ساقط من (١).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (١).

<sup>(</sup>٣) ذكر بدلا منها بالنسختين لفظة عن .

<sup>(</sup> ٤ ) بالنسختين : أنه قال .

بشهر : تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله (و) (١) أقسم بالله ما على الأرض نفس (منفوسة) (٢) يأتي عليها مائة سنة .

سبب : أخرج أحمد و مسلم عن ( جرير ) (٧) ابن عبد الله البجلي قال : كنا عند رسول الله ﷺ في صدر

حديث ٦٠: الحديث لفظ ابن ماجه ٧٥/١ مقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، وقد أخرجه عنه المنذر بن جرير أيضاً ٧٤/١ ، والحديث أخرجه الترمذي ، أبواب العلم ، باب من دعا إلى هدى فأتبع أو إلى ضلالة ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ١٤٩/٤ ، والدارمي ، باب من سنّة حسنة ١٠٧/١ ، وأحمد ٢/٥٠٥ من حديث أبي هريرة ، ٣٧٥/٤ من حديث جرير بن عبد الله عن أبيه ، ٣٦٢ من حديث جرير بن عبد الله عن أبيه ، ٣٦٢ من حديث عن أنس بن عبد الله بألفاظ متقاربة ، وأخرجه ابن ماجة ٧٥/١ مقدمة عن أنس بن مالك بألفاظ مختلفة . .

سبب ٦٠: الحديث الأول أخرجه أحمد ٣٥٩/٤ ، ومسلم واللفظ له ٧٠/١ كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ٣/٥٥ ، والحديث رواه النسائي ، كتاب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة ٥٦/٥ بألفاظ مختلفة .

178

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين . (٥) ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٢) ذكر بعدها في (أ) لفظة اليوم . (٦) في (أ) ينقص .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : ذكر قبلها لفظة : من . (٧) في (أ) جابر .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : وزرها.

النهار (قال) (۱) (فجاء) (۲) قوم حفاة ، عراة ، مجتابي النهار (أو العباء) (۳) متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر ، (فتمعر) (٤) وجه رسول الله عليه لل رأى بهم من الفاقة (فدخل) (٥) ثم خرج فأمر (بلالا) (١) فأذ (وأقام) (٧) فصلى ثم خطب فقال : يا أيها الناس اتقوا ربتكم الذي خلقكم من نقش واحدة إلى آخر الآية (إن الله كان عليكم رقيباً) (٨) والآية التي في الحشر (اتقوا الله) (١) ولتنظر نفس ما قد مت لغد (واتقوا الله) (١).

تصدّق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بُرَّه ، من صاع تمره ، حتى قال ولو بشق تمرة .

قال : فجاء رجل من الأنصار بصُرة كادت كفّه تعجز عنها بل قد عجزت (قال )(۱۱) ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام / وثياب حتى رأيت (وجثه)(۱۲) رسول الله عليه (يتهلّل)(۱۳) كأنّه مذهبة فقال رسول الله عليه الاسلام سنّة حسنة (فله )(۱۱) أجرها وأجر

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : فجائه .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : والعيا .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : فتغير وذلك لفظ مسلم .

<sup>(</sup>ه) ذكر قبلها لفظ قال بالنسختين .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : بلال .

<sup>(</sup>٧) ذكر بعدها لفظ الصلاة بالنسختين .

<sup>(</sup>٨) غير مذكور بالنسختين. وذكر بعدها هناك لفظة وقرأ.

<sup>(</sup>٩) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>١٢،١١) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>١٣) ذكر بعدها بالنسختين لفظة : وجه.

<sup>(</sup>١٤) في (أ) فعليه .

مَنَ عَمَلِ بها بعده من غير أن يُنقص من أُجورهم شيء ، ومَن ° سن " في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من (عَمَلِ ) (١) بها بعُده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » .

170

وأخرج أحمد عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد (النبي) (٢) على أمسك القوم ،ثم أن رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال النبي على الله القوم فقال النبي على الله أجره ومن أجور من (تبعه) (٣) غير من تقص من أجورهم شيئاً ، ومن سن شراً فاستُن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير من تقص من أوزارهم شيئاً »..

177

أخرج أحمد عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله مليليم فحث عليه فقال رجل : عندي كذا وكذا

الحديث الثاني : انظر أحمد ٣٨٧/٥ .

الحديث الثالث: أنظر أحمد ٢٠/٢ والحديث أخرجه ابن ماجه ٧٤/١ مقدمه. قوله: مـُجـُتابي النّـمار أو العباء. النّـمار بكسر النون جمع نـَمـَرَ بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنمير.

والعَبَاء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان .

وقوله مجتابي النمار : أي خرقوها وقوروا وسطها .

وقوله : فتمعّر وجه رسول الله عليه عليه عليه عليه المهملة أي تغير : نووي ٤/٣ .

والآية الأولى : سورة النساء آية (١) .

والآية الثانية : سورة الحشر ، آية : ١٨ .

<sup>(</sup>١) بالنسختين به يعمل .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : رسول الله .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : تبعه .

الله عن ابن عمر قال الله عن ابن عمر قال رسول الله عليه : « اليد ُ العُلْيا خير ٌ من اليد السُّفلي» .

۱۶۸ سبب : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن حكيم بن حزام (رضي الله عنه) (۹) قال : سألتُ رسول الله ﷺ فأعطاني ،

حديث ٢١: الحديث جزء حديث للبخاري ، كتاب الزكاة ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، وأخرجه فيه عن حكيم بن حزام وأبي هريرة ١٣٩/٢ – وهو أيضاً جزء حديث لمسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي ٧٣/٧ ، وكذلك الدارمي كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة ١٣٧/١ وأحمد ٢٧/٢ . والحديث أخرجه مالك ، كتاب الصدقة ، باب التعفف عن المسألة ٩٩٨/٢ ، وأبو داود ، كتاب الزكاة ، باب اليد السفلي باب في الاستعفاف ٢٨٣/١ ، والنسائي ، كتاب الزكاة ، باب اليد السفلي عن حديث ابن عمر .

وأخرجه مسلم والدارمي وأحمد ٤٠٢/٣ من حديث حكيم بن حزام .

سبب ٦١ : الحديث الأول أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة وهو جزء حديث له ، ومسلم ٧٥/٣، والحديث =

<sup>(</sup>۲،۱) غير مذكور بالنسختين . (٦) بالنسختين : كان عليه .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : من . (٧) غير مذكور بالنسختين .

 <sup>(</sup>١) بالنسختين : أجراً .
 (٨) ساقط من (١) .

<sup>(</sup>ه) بالنسختين : سن . (۹) ساقط من النسختين .

ثم سألته فأعطاني ، ( ثم سألته فأعطاني ) (١) ، ثم قال : « يا حكيم ، ( أِن م (١٠) هذا ( المال ) (٣) خصرة حُلوة ، فمنَ ْ أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه ، ومنَ ْ أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع . ( اليد ) (أنَّ العليا خيرٌ من اليد السفلي » .

قال حكيم : فقلت يارسول الله ، والذي بَعَثْك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أُفارق الدنيا .

وأخرج أحمد عن حكيم بن حزام قال : سألتُ / (ما أكثر) (٢٦ مسألتك؟ يا حكيم إن هذا المال حَضِرة حلوة وإنها هو مع ذلك أوساخ أيندي الناس ، ويد الله فوق يد المُعطي ويد المُعطي فوق يد المُعطى ، وأسفل الأيدي يدُ المُعْطَى .

حديث : أخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص 77 17. أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « إذا حَكَمَ الحاكيم

الحديث الثاني : أخرجه أحمد ٢/٣ . ٤ .

حديث ٦٢ : الحديث أخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣٣/٩ . ومسلم كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣١٠/٤ . والحديث أخرجه أحمد ٢٠٤/٤ ، والترمذي أبواب الأحكام، باب ماجاء في القاضي =

179

<sup>=</sup> أخرجه الترمذي أبواب صفة القيامة ٣/٥٥ كلهم بألفاظ متقاربة قال: أبو عيسي : هذا حديث صحيح .

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>ه) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣،٢) ساقط من (أ) . (٤) بالنسختين : واليد .

<sup>(</sup>٦) بالنسختين : ما أنكر .

فاجتهد ( ثم أصاب ) (١) فله أجران ، وإذا ( حكم ) (٢) فاجتهد ثم أخطأ فله ُ أجر » .

171

سبب : أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء رسول الله ﷺ خصمان ( يختصمان ) (٣) فقال لعمرو : أقض ِ بينهما يا عمرو .

قال: أنت أولى بذلك مني يارسول الله قال: وإن كان! قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟ قال: إنْ أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عَشْر حسنات، وإن أنت اجْتهدت فأخطأت فلك حسنة".

74 174

حديث: أخرج أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه قال: « اضْمنوا لي ستّاً من ْ أَنْفسكُم أَضْمن ْ لكُم الْجُنّة ، أصُد ُقوا إذا حد تم ، وأوفُوا إذا وعد تم ، وأدوُوا إذا أنتمنتم ، وأحفظوا فروجكُم ، وغُضُّوا أبْصاركُم ، وكُفُّوا أبديكم » .

حديث ٦٣ : الحديث أخرجه أحمد ٣٢٣/٥ ، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٥٩/٤ ، وقال : هذا حديث صحيح الاسناد، =

<sup>=</sup> يصيب أو يخطىء ٣٩٢/٢ عن أبي هريرة وقال : حديث أبو هريرة حديث غريب . والنسائي كتاب آداب القضاة ، باب الاصابة في الحكم ١٩٧/٨ ، وابن ماجه كتاب الاحكام ، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحكم ٢٧٦/٢ ، وأحمد ١٩٨/٤ عن عمرو بن العاص بألفاظ متقاربة .

سبب ٦٢ : الحديث أخرجه أحمد ٢٠٥/٤ ، وأخرجه في ١٧٨/٢ من حديث ابن جُحيَّرة عنه بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>١) بالنسختين فأصاب.

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (أ) لفظة : الحاكم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

سبب: قال أحمد في الزُّهد: ثنا عبد الصمد، ثنا عبد الجليل، ثنا الحسن بن أبي الحسن قال: انتهت بنو اسرائيل إلى موسى عليه السلام فقالوا: إن التوراة تكبر علينا (فأنبئنا)(۱) بجماع من الامر فيه تخفيف، فأوحى الله قل لهم: لا تظالموا في المواريث، ولا تدخلن عينا عبد بيتاً حتى يستأذن، ولايتوضأ من (الطعام) (۱) ما يتوضأ للصلاة /. فقال فاستخفوها يسبراً، ثم أنهم لم يقوموا بها، قال: فقال رسول الله على عند ذلك: تقبلوا (لي) (۳) بست أتقبل لكم الحنة، من حداث فلا يكذب، ومن وعد فلا يخلف، ومن رافال) (أ) أئتمن فلا يتخنن، أحفظوا أيديكم وأبصاركم وفروجكم.

النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي ا

سبب ٦٣ : لم أجرِد ه فيه والحديث بهذا السند مرسل .

حايث ٦٤: الحديث أخرجه مسلم ، كتاب البر ، باب مداراة من يُتَقَى فحْشُهُ ٤٥١/١ ، والحديث أخرجه أحمد ٣٦٢/٤ ، وابو داود ، كتاب وابن ماجه كتاب الادب ، باب الرفق ٢١٦/٢ ، وأبو داود ، كتاب الأدب ، باب في الرفق ٥٤/٢ ، وأبو دافة كله .

ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه ارسال ، وأخرجه عن أنس بألفاظ
 مختلفة وسكت عنه .

<sup>(</sup>١) في (أ) فأتنا .

<sup>(</sup>٢) في (أ) العطام وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) جاءت في (أ) في الأصل (إلى) ومعنون للحديث في الهامش تقبلوا لي .

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في النسختين : عن جرير بن عبد الله البجلي قال . قال رسول الله (ص) .

<sup>(</sup>٢) جاءت في أصل (ك) الرزق ، وصححت في الهامش بقول الناسخ : لعله الرفق. وفي (أ) في الأصل الرزق ، وعنون للحديث في الهامش الرفق.

البداوة ) (١) مرة ، فأرسل إلي قائد قالت : كان رسول الله عليه يبدو إلى هذه التلاع ، وأنه أراد (البداوة ) (١) مرة ، فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة ، فقال (لي ) (٢) ياعائشة : ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ، ولا نُرع من شيء قط إلا شانه .

حديث: أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال. قال رسول الله على (وأيم الله) (الله على الله) الله على يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرياً قُرشياً (أ) (ع) وأنصارياً دَوْسياً أو ثقفياً .

۱۷۷ سبب : أخرج أحمد عن ابن عباس أن أعرابياً وهب النبي مِلِينِي هية ً فأثابَه عليها ، قال : رضيت قال

سبب ٦٤ : الحديث جزء حديث لأبي داود ، كتاب الأدب ، باب في الرفق ٧٤٥٠ . والتلاع : مجاري الماء من فوق إلى أسفل ، وابل مُحرَّمة يعني لم تُرُكَبُ . قاله ابن الصلاح . أنظر أبا داود .

وللحديث سبب آخر أخرجه مسلم الكتاب السابق ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ٤٥٤/٥ عن شريح بن هانيء عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي مالية أنها ركبت بعيراً ، فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده ، فقال لها رسول الله مالية عليك بالرفق ، ثم ذكر بمثله .

أقول: ولعل هذا الحديث من مُتَمِّمات السبب إن لم يكنه.

حديث ٦٥ : الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب البيوع ، باب في في قبول الهدايا ٢٦٠/٢ ، والحديث أخرجه النسائي ، كتاب العُـمْرى باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ٢٣٧/٦ بألفاظ متقاربة .

سبب ٦٥ : الحديث الأول أخرجه أحمد ٢٩٥/١ .

 <sup>(</sup>١) في (ك) البدارة ، وفي (أ) بداورة .
 (١) ساقط من النسختين .
 (١) ساقط من النسختين .

لا ، فزاده ، قال : رضيت ؟ قال : لا ، فزاده قال :  $(7)^{(1)}$  فقال رسول الله ( رضيت )  $(7)^{(1)}$  قال : نعم . (قال )  $(7)^{(1)}$  فقال رسول الله  $\frac{1}{2}$  لقد هممت أن لا (أتهب هبة إلا )  $(7)^{(1)}$  من قرشي أو أنْصاري أو (ثَقَفي )  $(7)^{(1)}$  .

144

## والحديث الثاني : أخرجه أحمد ٢٩٢/٢ .

والبكرة: الفري من الابل. مختار الصحاح ٦١ ، وأصل وأيم الله ، أيمن الله ، اسم وضع للقسم هكذا ، بضم الميم والنون ، وهو جمع يمين ، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين ، ولم يجيء في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ، وربما حذف منه النون فقالوا : أيم الله بفتح الهمزة وكسرها . المصدر السابق ٤٧٧/٤ .

وقوله: (يوم زغابات) هي كما جاء في معجم البلدان ٣٩١/٤ « زغابة بالافراد وذكرها بعضهم بالعين المهملة وهو خطأ ». وفي سيرة ابن هشام ٢١٩/٢ قال ابن إسحاق: «ولما فرغ رسول الله عليه من الحندق، =

James San Carlo

<sup>(</sup>١) وردت الثلاثة في النسختين بهمزة الاستفهام وهو زيادة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٣) في (أ) أن لا أتَّهِه هبة وسقط منها أداة الاستثناء ، وفي (ك) بهبة .

<sup>(</sup>٤) في (أ) ثقفي .

<sup>(</sup>٣٠٥) زاد عقب كل منها الأصل لفظة منها وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) في (١) ثقفي .

۱۷۹ ۲۶ حديث: أخرج البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عند قال) (۱) . سمعت رسول الله عند قول: «إن (الله) (۱) خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ، فأمسك عنده تسعة وتسعين (رحمة) (۱) وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة » .

= أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة، قرب المدينة بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم » .

أقول ؛ وقد حكى قصتها ابن سعد في الطبقات ٢٧/٢ في سرية كرز بن جابر الفهري ، وذكر أن رسول الله على بعث في هؤلاء الذين أصابوا الابل عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كرز ابن جابر الفهري فأدركوهم ، فأحاطوا بهم وأسروهم ، وربطوهم وأردفوهم على الحيل حتى قدموا بهم المدينة ، وكان رسول الله على العابة ، فخرجوا بهم نحوه ، فلقوه بالزغابة مجتمع السيول ، وفي آخر القصة عند ابن سعد : ففقد رسول الله على منها لقدة تدعى الحناء ، فسأل عنها فقيل نحروها . قال المرحوم أحمد شاكر : ولعل زعمهم نحرها لم يك صدقاً ، ولعل هذه الناقة المفقودة حينذاك هي التي أهداها هذا الاعرابي إلى النبي عليه .

بل الأقرب أن يكون هكذا ، لأنهم لم يذكروا فتقد غيرها من اللقاح التي استاقها العرنيون ، وأما ذكر اسم الموضع هنا بلفظ الجمع « زغابات» فلا يبعد أن يذكر باسم المفرد تارة ، وباسم الجمع أخرى . أنظر المسند للامام أحمد بن حنبل تخريج وشرح المرحوم أحمد شاكر ٤٤/١٥ ط دار المعارف بمصر .

حديث ٦٦ : الحديث الأول أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الرجاء مع الخوف ١٢٣/٨ وزاد: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من =

<sup>(</sup>١) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) زيد بعدها بالنسختين : عز وجل .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسختين .

- وأخرج أحمد عن أبي سعيد قال. قال رسول الله على الله ع
- ا النبي عَلِيْ قال الله ( عز وجل ) (٢) مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الحلق ( فبها ) (٣) تعطف الوحوش على أولادها ، وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة » .
- المعت وأخرج ( البخاري ) ( ) عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عن أبي هريرة قال : سمعة رسول الله عن الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء ( يتراحم ) (٢) . الحلق ، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه».

والحديث الثاني : أخرجه أحمد ٥٥/٣ ، والحديث لفظ أحمد ٥/٣٥ ، والحديث لفظ أحمد ٥٩٣٥ ، وأخرجه مسلم كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى وإنها تغلب غضبه ٥٩٦/٥ . وكذا أحمد ٤٣٤/٢ عنه بألفاظ مختلفة .

الحديث الرابع: أخرجه البخاري كتاب الأدب ، باب جعل الله الرحمة مائة جزء ٩/٨ ، وأخرجه أحمد ٤٣٤/٢ ، ٣/٦٥ ، ومسلم بألفاظ نحتلفة .

<sup>=</sup> الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عنده من العذاب لم يأمن من النار .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك) ، ولم يذكر في (أ) عز وجل .

<sup>(</sup>٢) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : وبها .

<sup>(</sup>٤) ذكر بالنسختين : أحمد . والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) تتراحم .

77 112

حديث: أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشُعب عن رافع بن يزيد الثقفي (أن رسول الله على قال) (٥) «إن الشيطان يُحب الحُمرة فإياكُم والحُمرة وكل ثوب ذي شُهرة ».

سبب ٦٦ : الحديث أخرجه أحمد ٣١٢/٤ .

حديث ٦٧ : أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف أنظر مجمع الزوائد ، كتاب اللباس ، باب ما جاء في الصباغ ١٣٠/٥ ، وله عن عمران بن حصين بلفظ : « إيّاكم والحُمرة فإنها أحبّ الزينة إلى الشياطين » .

<sup>(</sup>١) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين أطلق .

<sup>(</sup>٣) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٤) ذكر بعدها بالنسختين زيادة : عز وجل.

<sup>(</sup>٦،٥) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٧) بالنسختين : الحلق .

<sup>(</sup>٨) في (أ) تسعه .

<sup>(</sup>٩) بالنسختين قال . قال رسول الله (ص) .

1/0

سبب: أخرج أحمد عن رافع بن خديج أن رسول الله عن رافع بن خديج أن رسول الله عن رافع الحُمُّرة قد ظهرت فكرهها ، فلما مات رافع ابن خديج جعلوا على سريره قطيفة حمراء فعجب الناس من ( ذلك ) () .

147

سبب ٦٧ : الحديث الأول . أنظر أحمد ٤١/٤ . الحديث الثاني ، أنظر أحمد ٤١/٣ ، وفي طريقه مجهول ، وقد أخرجه أبو داود ، كتاب اللباس ، باب في الحُـمُـرُة ٣٧٥/٢ .

بعد ذلك أقول: إن العلة في كراهيته على المحمرة أنها ثوب النساء فقد أخرج أبو داود، كتاب اللباس، باب في الحمرة ٣٧٥/٢ عن عمرو بن العاص قال: رآني رسول الله على وعلى ثوب مصبوغ بعُصفر مورد، فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي على الله على « « ما صنعت بثوبك » ؟ فقلت: أحرقته. قال: « أفلا كسوته بعض أهلك » . وفي طريق آخر له: فإنه لا بأس به للنساء.

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت: رأيت جبريل عليه السلام عليه عمامة حمراء مرخيها بين كتفيه ، أنظر مجمع الزوائد ٥/١٣٠ ، قال الهيثمي: وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن ، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات .

وما ورد في الصحيح أنه عَلِيلِهِ لَبَيسَ الحُلّة الحمراء . البخاري ، لباس بــاب الثوب المزعفر ، فمرد ُ ذَلك إلى أمرين . الأول : أنه كان مصبوغاً قبل النسيج وبه قال الخطابي واحتج بأن الحلّةالواردة في لبسه عَلِيلِهِ =

<sup>(</sup>١) في (أ) ذهب .

<sup>(</sup>٣٠٢) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٤) في (أ) أرسلناهن ، وفي (ك) أرسلناها .

(تَهَنُوْ )(۱) في الشجر (قال)(۲) ثم جلسنا مع رسول الله بيلية وقال) (قال) (قال

۱۸۷ مه عن جابر قال. (۱۱۰ تاخرج أحمد ومسلم عن جابر قال. قال رسول الله عَلِيْتِ : « إذا رأى أحد كُم الرُّؤيا يكرهها

= الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن ، وكذلك البرد الاحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج . الأمر الثاني : إن المنع مُخصَّص بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.

قال الطبري: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشيّعاً بالحُمرة ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من ثياب أهل المروءة . أنظر فتح الباري ٣٠٦/١٠ .

حديث ٦٨ : الحديث الأول لفظ أحمد ٣٥٠/٣ ، وأخرجه مسلم كتاب الرؤيا ١١٨/٥ ، والحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب من باب ما جاء في الرؤيا ٢٠١/٢ ، وابن ماجه كتاب تعبير الرؤيا ، باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يـُحـَدِّث به الناس ١٢٨٦/٢ وفي الباب له =

<sup>(</sup>٣،٢،١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : رواحلنا .

<sup>(</sup>ه) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٦) غير مذكور في (أ) .

<sup>(</sup>٧) ذكر بعدها بالنسختين ، على رحالنا .

<sup>(</sup>٨) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٩) غير مذكور في (أ) ومستدرك بالهامش بنفس الصحيفة .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (ك).

( فَلَيْبِصِق ) (١) عن يساره ثلاثاً ، ولْيَستعِذْ بالله من الشيطان ثلاثاً ، وليتحوّل ( عن ) (٢) جنّبه الذي كان عليه».

۱۸۸

وأخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد الحدري أنه سمع رسول الله يُطِلِنْهِ يقول : إذا رأى أحدكم / الرؤيا يحبها ) (٣) فإنما هي من الله ، فليحمد الله عليها ، وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما ذلك من الشيطان ، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره .

144

سبب : (أخرج ) (٤) أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله أن وجلاً جاء إلى النبي عليه فقال : يارسول الله ، إني

= عن أبي هريرة ، والحديث أخرجه أحمد عن ابن عمر ١٣٧/٢، وعن جابر ٣٥٠/٣ بألفاظ مختلفة .

الحديث الثاني: أخرجه أحمد ٨/٣، والبخاري كتاب الرؤيا، باب إذا رأى ما يكره ٩/٥، وباب رؤيا الصالحين ٣٩/٩، وكتاب بدأ الحلق باب صفة إبليس ١٥٢/٤، والحديث أخرجه مسلم كتاب الرؤيا، وأبو داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا ٢٠٠/٢، والدارمي كتاب الرؤيا، باب فيمن يرى رؤيا يكرهه ٤٩/٢ من حديث أبي قتادة بألفاظ متقاربة.

سبب ٦٨ : الحديث أخرجه أحمد واللفظ له ٣٨٣/٣ ، ومسلم ١٧ رؤيا ١٢٥/٥ ، والحديث أخرجه ابن ماجه ، كتاب تعبير الرؤيا ، باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يُحدَدُّث بهالناس ١٢٨٧/٢ بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) في (أ) فليبصق . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ني (١) من .

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين.

<sup>(1)</sup> جاء في هامش الصحيفة ما يلمي : من أول الكتاب إلى هنا كتبت من نسخة كتبت من خطأ المؤلف ومن هنا إلى آخر الكتاب يحرر فانه كتب من نسخة سقيمة .

رأيتُ في المنام أن رأسي قُطع فهأو (يتمحدل) (١) وأنا أتبعه فقال رسول الله عليه : « (ذاك) (٢) من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يقصها على أحد ولايستعبذ بالله من الشيطان » .

(عن) (۱۹ عرب أحمد عن أبي هريرة (عن) (۱۹ عرب أحمد عن أبي هريرة (عن) (۱۹ النبي عليه قال : « إذا (عطس ) (۱۹ أحدكم فليقل

= وأخرجه الدارمي ، كتاب الرؤيا ، باب فيمن يرى رؤيا يكرهه ٢٩/٢ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بألفاظ مختلفة . قال النووي والمراد من البصق ، النفث ، وهو نفخ لطيف بلا ريق . نووي ١١٦/٥.

قال القاضي : وأمر بالنفث ثلاثاً : طرداً للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة ، تحقيراً له واستقذاراً . وخُصَّتْ به اليسار ، لأنها محل الاقذار والمكروهات ونحوها ، واليمين ضدها . وأما قوله بهلي : في الرؤيا المكروهة : ولا يحدث بها أحداً ، فسببه أنّه ربما فسرها تفسيراً مكروها على ظاهر صورتها ، وكان ذلك محتملا ، فوقعت كذلك بتقدير الله ، فإن الرؤيا على رجل طائر .

أنظر النووي / مسلم ١١٧/٥ .

حديث ٦٩ : الحديث أخرجه أحمد ٣٥٣/٢ والحديث أخرجه أيضاً في ٢٨/٢ ، والبخاري كتاب الأدب ، باب إذا عطس أحدكم كيف يشمت ٨١/٨ ، وأخرجه أحمد ٢٨/٢ والبخاري . وأخرجه مسلم ٥٢ كتاب الزهد ٨٤٠/٥ عن أبي موسى وأحمد ١٩/٥ ، ٢٠/١ ، والترمذي أبواب الاستئذان، باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>١) في (ك) رسمت هكذا يتحمدل ، وفي (أ) يتجمدر .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : ذلك .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : أن .

<sup>(</sup>ه) في (أ) أعطش وهو خطأ .

الحمدُ لله ( فإذا ) (١) قال الحمدُ لله ( قال ) (٢) له(أخوه) (٣) يرحمك الله ( فإذا ) (٤) قيل له يرحمك الله فلْيقُل يهديكم الله ويصلح بالكُم » .

141

سبب : أخرج أحمد عن سالم بن عُبيد قال : كنتُ مع ( رسول ) (٥) الله عَلَيْهِ في سَفَرٍ فعَطَس رجل فقال السلام ( عليك ) (٦) فقال عليك وعلى أُمنِّك ثم قال : إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كلِّ حال أو الحمد لله رب العالمين وليقل له يرحمك الله ، وليقل يغفر الله في ولكم.

= وقال: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور. والدارمي ١٩٥/٢ عن أبي أيوب وابن ماجه ، كتاب الأدب باب تشميت العاطس ١٢٢٤/٢ عن على بألفاظ مختلفة .

سبب ٦٩: الحديث جزء حديث لأحمد ٧/٧ وهو منقطع والحديث أخرجه الترمذي عن سالم بن عبيد بألفاظ متقاربة ، وللحديث سبب آخر ذكره أحمد ٧٩/٦ ،عن عائشة قالت : عطس وجل عند رسول الله علي قال : ما أقول يارسول الله ؟ قال : قُلُ الحمد لله . قال القوم : ما أقول لهم يارسول الله ؟ قال : قولوا له : يرحمك الله . قال : ما أقول لهم يارسول الله ؟ قال : قل : « يهديكُم الله ويتُصلح بالتكرم » .

التشميت : الدعاء بالحير والبركة . واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى ، وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة ، وجنبك ما يشمت به عليك . النهاية ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>١) بالنسختينِ : وإذا .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين فليقل.

<sup>(</sup>٣) في (أ) آخر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : وإذا . . .

<sup>(</sup>ه) في (أ) النبسي .

<sup>(</sup>٦) بالنسختين :عليكم .

۱۹۱ °۷۰ (حديث) (۱) : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال . قال رسول الله ﷺ : « المُسْلم أخُو المسلم لا يَظْلمه ولا يَحْدُله ولا يُسْلَمه » .

الب : أخرج أحمد عن سنُويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل ُ بن ُ حُبُر ، فأخذه عدو له فتحرّج الناس ( أن ) (٢) يحلفوا ، وحلفت أنه أخي . فخلى / عنه ( فأتينا ) (٣) رسول الله ﷺ فذكرت له فخلى / عنه ( فأتينا ) (٣) رسول الله ﷺ فذكرت له ( ذلك )(٤) فقال : أنت كنْتَ ( أبرّهُم )(٥) وأصدقهم ، ( صدقت ) (٢) المسلم أخو المسلم .

حديث ٧٠: الحديث لفظ أحمد ٩١/٢ ، وهو جزء حديث للبخاري كتاب الاكراه ، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل ٢٨/٩ . وكتاب المظالم ، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ١٦٨/٣ . وأخرجه مسلم ، كتاب البر ، باب تحريم الظلم ١٤٤٧٥ . الحديث أخرجه أحمد ١٩٨٢ ، والترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم ١٤٤٠ عنه بألفاظ متقاربة وقال فيه : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ، وأحمد ١٩١١٧ ، ومسلم كتاب البر ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وذمه وعرضه وماله ٥/٨٧ ، والترمذي ؛ أبواب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم عن أبي هريرة والترمذي ؛ أبواب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم عن أبي هريرة باب٧٧٧ وقال فيه : هذا حديث حسن غريب ، وأخرجه أحمد ١٧٧٧٧ من حديث سالم عن أبيه بألفاظ مختلفة .

سبب ٧٠ : الحديث أخرجه أحمد ٩/٤ ، والحديث أخرجه ابن ماجه كتاب الكفارات ، باب من ورّى في يمينه ٦٨٥/١ بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>٢٠١) ساقط من (ك) . (ه) في (ك) ابراهيم وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : فأتيت . (٦) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ك) .

۱۹۳ ۷۱ حدیث: أخرج أحمد عن ابن عمر (أن) (۱) النبي على الله عن الوحدة ، أن يبيت الرجل وحده (أو يسافر وحده ) (۲) .

النبي على قال : « الراكبُ شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب » .

۱٦٠ وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : لعن (رسول) (١٠) الله ﷺ مُخنَدَّتي الرجال الذين يتشبّهون بالنساء ،

حديث ٧١ : الحديث الأول أنظر أحمد ٩١/٢ والحديث الثاني أنظر البخاري ، كتاب الجهاد ، باب السير وحده ٨٠/٤ ، والحديث أخرجه أحمد ٢٣/٢ ، ٢٤ ، ١٢٠ ، وابن ماجه كتاب الأدب باب كراهية الوحدة ١٢٣/٢ ، والترمذي أبواب الجهاد ، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده ١١١/٣ بألفاظ متقاربة قال فيه : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والحديث الثالث أحمد ١٨٦/٢ ، والحديث أخرجه مالك ٩٧٨/٢ كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء .

وأبو داود كتاب الجهاد ، باب في الرجل يسافر وحده ٣٤/٢ . والحديث الرابع أخرجه أحمد ٩٩/٢ ، والحديث أخرج جزءاً منه أبو داود كتاب اللباس ، باب لباس النساء ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب في المُخنَّيْن ١٤/١ ، وأحمد ٢٨٧/٢، ٣٣٩ ، ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>١) كررت بالنسختين خطأ . (٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين . (٤) غير مذكور في (ك) .

( والمترجلات ) (۱) من النساء ( المتشبهين بالرجال ) (۲) ، والمُتبتلين ( مين الرجال ) (۳) ( الذي يقول لا يتزوج ) (٤) والمتبتلات ( من النساء ) (٥) اللاتي يقلن ذلك ، وراكب الفلاة وحده والبائت وحده // .

(سبب) (۱): أخرج أحمد عن ابن عباس قال: خرج رجل من خيبر فأتبعه رجلان وآخر يتلوهما (يقول) (۷) (أربعاً أربعاً) (۸) حتى ردهما ، ثم لحق الأول (فقال) (۹) إنَّ هذين (شيطانان) (۱۰) وإني لم أزل بهما حتى رددتهما فإذا أتيت (رسول الله) (۱۱) إلى (فاقرئه) (۱۲) السلام وأخبره أنا (ههنا) (۱۲) في جمع صدقاتنا ، ولو كانت تصلح له (لبعثناها) (۱۲) إليه ، فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي بَرِلِين ، فعند ذلك ، نهى رسول الله بيلي عن الحكوة.

سبب ۷۱ : أنظر أحمد ۲۹۹/۱ ، وأخرجه في ۲۷۸/۱ بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>١) في (أ) والمترجلان.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) وفي (ك) المتشبهات وهو القياس ولكن اللفظ النبوي ما أثبت ولعله أشار بذلك إلى أنهن غير صالحات لأن ينتسبن إلى جنسهن.

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين . .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين الذين يقولون لا تتزوج .

<sup>(</sup>ه) ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) وذكر بدلها واو العطف.

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ) .

 <sup>(</sup>A) بالنسختين : أرجعا أرجعا ، وذلك لفظ رواية أخرى لأحمد ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٩) ذكر بعدها في (أ) زيادة لفظة له .

<sup>(</sup>١٠) بالنسختين لشيطانان.

<sup>(</sup>١١) بالنسختين : النبي .

<sup>(</sup>١٢) فاقره بالنسختين .

<sup>(</sup>١٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٤) بالنسختين : أرسلناها .

٧٢ ١٩٢ النبي مَثْلِيَّةٍ أُمَر بقتْل الكلاب . زاد مسلم حتّى قتلنا كلب الكلاب . زاد مسلم حتّى قتلنا كلب امرأة (جاءت) (۱) من البادية .

الب : أخرج أحمد والطبراني عن أبي رافع قال : جاء جبريل يستأذن على النبي على النبي على فأذن له ) (٢) فأبعط عليه وأخذ رسول الله عليه وأخذ رسول الله عليه والخذ والله على الله والكنا ) (٣) لا ندخل قال : أذنا . قال : أجل يارسول الله (ولكنا) (٣) لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فوجدوا جرواً في بعض بيوتهم.

حديث ٧٧ : أنظر البخاري ، كتاب بدء الحلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ١٥٨/٤ ، ومسلم كتاب المساقاة ، باب الأمر بقتل الكلاب ، وبيان نسخه ، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك ٧٨/٤ .

والحديث أخرجه أحمد ٢٢/٢ ،١١٧، ١٤٦،١٤٤ ، والنسائي كتاب الصيد والذبائح ، باب الأمر بقتل الكلاب ١٦٣/٧ بزيادة إلا كلب صيد أو كلب ماشية وأخرجه أحمد ١٠٩/٦ عن عائشة . ولأحمد ٣٣٣/٣ ومسلم كتاب المساقاة ، الباب السابق ١٠٠٨ عن جابر يقول : أمرنا رسول الله مرابع بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي عليه عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان .

أقول : وبهذا يعلم الأمر بنسخ قتل عموم الكلاب .

سبب ٧٢ : الحديث بهذا اللفظ فيه اضطراب وهو بمعناه موجود في ثلاثة مواضع .

الموضع الأول لأحمد ٩/٦ عن أبي رافع أن النبي عليه قال : ياأبا =

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك) .

قال أبو رافع: فأمرني حين أصبحت فلم أدع ( في المدينة) (١) كلباً إلا قتلته فإذا أنا بامرأة قاصية لها كلب ينبح فرحمتها فتركته ( فجئت ) (٢) فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته.

- رافع أقتل كلكلب بالمدينة فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب فقلن يا أبا رافع إن رسول الله عليه قد أغزى رجالنا ، وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله ، والله لا يستطيع أحد أن يأتينا حتى تكون امرأة منا فتحول بينه وبينه ، فاذكره للنبي عليه ، فذكره أبو رافع للنبي عليه ، فقال : يا أبا رافع أقتله فإنما يمنعهن الله عز وجل .

الموضع الثاني: له أيضاً ٣٩١/٦ عنه قال: أمرني رسول الله على أن أقتل الكلاب فخرجت أقتلها ، لا أرى كلباً إلا قتلته ، فإذا كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله فناداني إنسان من جوف البيت : يا عبد الله ! ما تريد أن تصنع ؟ قال : كنت أريد أن أقتل هذا الكلب . فقالت : إنّي امرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذني بالجائي ، فأت النبي على فأذكر ذلك له ، قال : فأتيت النبي على فذكرت ذلك له ، قال : فأتيت النبي على فذكرت ذلك له الم فأمرني بقتله .

الموضع الثالث: ما جاء في الطبراني بالأوسط عن عائشة أن رسول الله عليه قال: اجلسي حتى يأتيني جبريل فتسلّمين عليه ويدعو لك بالحير، فجاء جبريل، فقال رسول الله عليه عليه مابال جبريل رجع ولم يدخل، فقال رسول الله عليه أخرى، فقال مابال جبريل رجع ولم يدخل، فلقيه رسول الله عليه أخرى، فقال يا جبريل جلسّت عائشة لتسلّم عليك وتدعو لها بالحير، فرجعت عن بابنا ولم تدخل علينا فقال جبريل: إني جئت لأدخل عليكم فوجدت تلك الدويبة أو التمثال. مجمع الزوائد ٨٧٣/٥.

قال فيه : مجهول ومستور ومما يصلح للايراد سبباً هنا ما أخرجه أبو داود ، كتاب اللباس ، باب في الصورة، والنساثي ، كتاب الصيد =

<sup>(</sup>١) في (أ) بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) ني ( أ ) وجيت .

= والذبائح، باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ١٦٤/٧ ، وأحمد ٣٣٠/٦ ، ومسلم كتاب اللباس ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة ٨١٤/٤ واللفظ له أنّ عبد الله بن عباس قال : أخبرتني ميمونة أنّ رسول الله عليه أصبح يوماً واجماً ، فقالت ميمونة : يارسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم . قال رسول ما أخلفني . قالت : فظل رسول الله عليه يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه ، فلما أمسى لقيه جبريل قال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال : أجل ، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله عليه عليه يومئذ فأمرَ بقتل الكلاب حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير . وما أخرجه البخاري كتاب اللباس ، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ٢١٧/٧ من طريق سالم عن أبيه أحمد ١٤٢/٦ معن عائشة واللفظ له قالت : واعد رسول الله مُؤلِّنْهِ جبريل في ساعة أن° يأتيه فيها ، فراث عليه أن يأتيه فيها ، فخرج رسول الله علياتيم فوجده بالباب قائماً ، فقال رسول الله عَلِيُّ : إنِّي انتظرتك لميعادك فقال: إِنَّ في البيت كلباً ، ولا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة .

وكان تحت سرير عائشة جرو كلب ، فأمر به رسول الله عليه فأخرج ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتُ لت .

ومعنى راثَ علية : أي أبطأ عليه . أنظر الفائق ٧٨/٢ .

والواجم: الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة. نووي ١٠٤/٤ أن الاسلام الذي أمر هنا في أول الأمر بقتل الكلاب هو الاسلام الذي قال رسوله: « في كل كبد رطبة أجرا ». مسلم كتاب السلام ، باب فضل سقي البهائم ١٠١/٥.

وان امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطوف ببئر قد أدُّلع لسانه =

= أي أخرجه ـ من العطش فنزعت له بمُوقها ـ أي خفها ـ فغفر لها. مسلم المرجع السابق .

لكن إذا تعارضت الرحمة بالكلب مع صيافة الملك المُنتَزَل بالشرع فالرحمة بالبشر مقدمة على الرحمة بالكلب.

لكن مع هذا فإن الاسلام وسع برحمته الضدان ، ولم يُنبق ِ من الأمر السابق بقتل الكلاب سوى قتل الأسود البهيم .

والبهيم : الخالص السواد .

والنقطتان بيضاوان فوق عينيه . ولهذا احتج أحمد بن حنبل أنه لا يجوز صيد الكلب الاسود البهيم ، ولا يحل إذاً قتله ، لأنه شيطان ، إنما حل صيد الكلب . نووي / مسلم ٨٠/٤ .

حديث ٧٣: الحديث جزء حديث لأحمد ٢٣١/٤ والحديث أخرجه أحمد ٢٣١/٤ ، ومسلم كتاب البر ، باب النهي عن السباب ٥٤٤٨، عن أبي هريرة ، والترمذي أبواب الزهد ، باب ما جاء في هم الدنيا وحبها عن أبي هريرة ٣٨٦/٣ ، وأحمد عن عبد الرحمن بن عوف بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>١) غير مذكور بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) ذكر قبلها زيادة حرف من بالنسختين .

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) فنصر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ذكر بعدها زيادة : عز وجل . بالنسختين .

سبب : أخرج أحمد عن أبي هريرة أن ّ رجلا ً شم أبا بكر والنبي على جالس ، فجعل النبي على (يعجب) (۱) ويبتسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله ، فغضب النبي على (وقام) (۲) فلحقه أبو بكر (فقال) (۳) يارسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت . قال : إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت (عليه) (٤) بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن الاقعد مع الشيطان ، ثم قال : يا أبا (بكر) (٥) ثلاث (كلهن ) (١) وجل أبا أعزه الله بها نصرة . وما فتح رجل باب عطية وجل إلا أعزه الله بها نصرة . وما فتح رجل باب عطية يريد / بها صلة إلا زاده الله بها كشرة ، وما فتح رجل الله عز وجل الله عن عبه الله عربا علية عربا مسألة يريد بها كثرة الله (عز وجل ) (٨)

**V£ 177** 

حديث : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن جرير البجلي قال . قال رسول الله عليه عليه البجلي قال . « مَن ْ لا يَرْحَم ْ لا يُرْحَم ْ » .

سبب ٧٣: أنظر أحمد ٤٣٦/٢.

حديث ٧٤ : جزء حديث لأحمد ٣٦٥/٤ بعده . ومن لا يغفر لا يغفر لا يُغفَر له . وانظر البخاري ، كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ١٢/٨ ، ومسلم كتاب الفضائل ، باب رحمته عليه للصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ١٧٤/٥ .

<sup>(</sup>١) بالنسختين يتعجب

<sup>(</sup>٢) ساقط من ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : وقال .

<sup>. (</sup>أ) ساقط من (أ)

<sup>(</sup>٦) بالنسختين : هن .

<sup>(</sup>v) بالنسختين : مظلمة .

<sup>(</sup>٨) غير مذكور بالنسختين .

سبب : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : أبْصَرَ ( النبي ﷺ ) (١) الاقرع بنُ حابس // يُقبَلِّ ( حسناً ) (٢) ، فقال لي عشرة من ( الولد ) (٣) ما قبلت أحداً منهم قط فقال : إنّه من لا يَرحم ْ لا يُرحم.

حدیث : أخرج مسلم عن أبي أیوب عن النبي ﷺ قال : « ( لو ) (ن) أنتكُم لم تكُن ْ لكم ذنوب يغفرها ( الله ) (ن) لكم لحاء ( الله ) (ن) بقوم لهم ذنوب ّ ( يغفرها (v) لكم على الله ) (ن) بقوم لهم ذنوب ّ ( يغفرها (v) لكم .

سبب ٧٤ : الحديث أخرجه أحمد ٢٤١/٢ واللفظ له . والبخاري أدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ٩/٨ ، ومسلم كتاب الفضائل الباب السابق ١٧٤/٥ . وأخرجه أحمد في ١٩/٢٥ ، والترمذي أبواب البر والصلة وباب ما جاء في رحمة الولد عنه بألفاظ متقاربة ٢١٢/٣ . وتلك الروايات اجمعت على أن المُقبَّل كان الحسن رضي الله عنهم وما ذكره السيوطي من أنه كان حسنياً ، فإنه لم يرد في طريق من طرق الحديث مصرحاً به ، لكنه ورد في أحمد ٢٢٨/٢ بصيغة الشك بينه وبين الحسين .

حديث ٧٥: الحديث الأول: أخرجه مسلم ، كتاب التوبة ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار ٥٩٢/٥ ، والحديث الثاني مسلم أيضاً ، المرجع السابق ، وأخرجه أحمد ٣٠٩/٢ عنه ، ٤١٤/٥ عن أبي أيوب بألفاظ مختلفة ، وأخرجه في ٢٨٩/١ عن ابن عباس بألفاظ متقاربة ، ٣٨/٣٠ عن أنشر = ن أنس بألفاظ مختلفة، والحديث الثالث: أخرجه الطبراني ، أنظر =

<sup>(</sup>١) تأخر ذكره بالنسختين عن الأقرع .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : حسينا .

<sup>(</sup>٣) في (أ) الأولاد .

<sup>(</sup>٤) ني (ك) و في (أ) في أصل الصحيفة لم ، وكتبت في هامش (أ) لو أنكم لو لم تكن لكم .

<sup>(</sup>ه) غير مذكورة في (ك) .

<sup>(</sup>٦) ذكر بعدها بالنسختين لفظة : تعالى .

<sup>(</sup>٧) ذكر بعدها بالنسختين : الله .

الله عن أبي هريرة قال. قال رسول الله عن أبي هريرة قال. قال رسول الله عن أبي « والذي نفسي بيكه لو له تُذُنْبُوا لَـذَهَبَ الله بكُم، والذي بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغْفر لهم » .

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال. قال رسول الله ﷺ
 لَو لم تُذُنبُوا جاء الله بقوم يئذ نبون فيغفر لهم » .

الا سبب : أخرج ابن ُ عساكر عن أنس أن َ أصحاب النبي عَلَيْ شَكَوا إليه أنا نُصيبُ من َ الذنوب ، فقال لهم : لولا أنكم ( تذنبون ) (١) لجاء الله بقوم يُذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم .

1۷۲ و أخرج البيهةي في شُعَب الايمان عن عبد الله بن عمرو قال : ( أُنزلت ) (٢) ﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَاهَا ﴾ ،

= مجمع الزوائد، كتاب التوبة ، باب منه في سعة رحمة الله تعالى ٢١٥/١٠ وليس الحديث بهذا داع إلى الاستكثار من الذنوب ، ولكنه بهذا فاتح لباب التأميل في رحمة الله لمن تزل به القدم في الطريق ، وهو مُعينُ للمؤمن على شيطانه .

أخرج ابن كثير عن عبد الرزاق من حديث أنس بن مالك قال : بلغني أن إبليس حين نزلت ﴿والذينَ إذا فعلُوا فاحشة أوظلموا أنفسه م ذكروا الله فاستغفروا لذُنوبهم ، بكى . تفسير ابن كثير ١٠٥/٣ ط الشعب . والآية ١٠٥/٦ ل عمران . غير أن المغفرة للذنب معلقة بصدق الملذب في توبته ، وسعيه الصادق لمرضات ربه .

أخرج أحمد في المسند ١٠/١ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله على الله الله على الله عل

<sup>(</sup>١) هكذا بالنسختين : فليتأمل . (٢) نول .

وأبو بكر قاعد فبكى أبو بكر ، فقال له رسول الله عَلَيْكِم : ما يُبكيك / (يا أبا بكر قال أبكاني ) (١) هذه السورة . فقال له رسول الله عَلَيْتِم : « لو أنكم لا تُخطئون ، ولا تُذنبون فينغفر لكم ، لخلق الله أمّة من بعدكم يخطئون ويندنبون فينغفر لهم ش » .

٧٦ ١٧٣ (حديث) (٢) : أخرج الدارقطني في الافراد عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيْظٍ فال : « لا يحل ُ لمُسلم ٍ أن يُروَّع مُسلماً » .

سبب: أخرج ابن ( عساكر ) (٣) عن الواقدي قال: ( أول ) (٤) مشهد شهده زيد بن ثابت مع رسول الله على التراب وهو ابن حمس (عشرة) (٥) سنة ، وكان ممن ينقل التراب يومئذ مع المسلمين . ( فقال رسول الله على أما إنه يعجز الغلام ) (١) ، وغلبته عيناه يومئذ فرقد ، فجاء عمارة بن

حديث ٧٦ : الحديث جزء حديث لأبي داود ، كتاب الأدب ، باب يأخذ الشيء على المزاح ٥٩٧/٢، وأحمد ٣٦٢/٥ من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلي . وأخرجه الترمذي ، أبواب الفتن ، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ٣١٣/٣ بمعناه . وقال : هذا حديث حسن غريب .

سبب ٧٦ : الحديث أخرجه ابن عساكر من حديث محمد بن عمر ، أنظر تاريخ دمشق ٤ لوحة ٩٧ تحت رقم ٤٩٢ تاريخ ، مخطوط دار =

175

<sup>(</sup>١) جاءت هكذا في هامش آخر صحيفة ٢٢ ب من (ك) استدراكاً على أول الصحيفة التالية ، ثم ذكر في أول الصحيفة التالية لها خطأ « ما أبكاك قال أبكاني » .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) عساكير وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) غير مذكور اللام في (ك ).

<sup>(</sup>ه) في ( أ ) عشر . وهو خطأ حديثي ونحوي .

<sup>(</sup>٦) ساقط من النسختين .

٧٧ حديث: أخرج مسلم والترمذي عن ابن عمر قال.
 قال رسول الله ﷺ: «حُفُوا الشّوارب واعْفوا اللّحي».

= الكتب ، والحديث أخرجه أحمد ٣٦٢/٥ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي بألفاظ مختلفة .

وللحديث سبب آخر أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب من يأخذ الشيء على المزاح ٩٧/٢ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد منظيم أنتهم كانوا يسيرون مع النبي منظيم فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع ، فقال النبي منظيم لا يحل لمسلم أن يُرَوِّع مُسلماً ».

حديث ٧٧ : أنظر مسلم كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة 1/٥٤٠ ، والترمذي أبواب الاستئذان والأدب ، باب ما جاء في اعفاء اللحية . وقال : هذا حديث صحيح ١٨٧/٤ .

والحديث أخرجه النسائي ، كتاب الطهارة ، باب إحفاء الشارب واعفاء اللحى ١٩/١ وأحمد ١٦/٢ ، وأبو داود كتاب الترجل ، باب في أخذ اللحية ٤٠٢/٢ ، وأخرجه مسلم الكتاب والباب السابق . وأحمد ٣٦٦ ، ٣٦٥ عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري، كتاب =

<sup>(</sup>١) في (أ) صلاحه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : فقال .

<sup>(</sup>٤) زيد قبلها بالنسختين : لفظة يومئذ .

سبب : أخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس قال: قَدَمَ على رسول الله عليه وفد من العجم قد حَلَقُوا لحاهم وتركوا شواربهم فقال رسول الله عليهم فَحُنُفُوا الشّوارب واعفوا اللّحى .

144

وأخرج ابن سعد عن عُبيد الله بن عبد الله (قال: جاء مجوسي إلى ) (١) رسول الله ﷺ قَدَهُ (أَعْفَى) (٢) شاربه (وأخفى) (٣) لحيته فقال له // من أمرك بهذا ؟ قال ربِّي . قال : لكن ربِّي أمرني أن أُحْفي شاربي وأعفى لحييي .

۱۷۸

= اللباس، باب تقليم الأظافر ، باب اعفاء اللحى ، وأحمد ٢/٢ عن ابن عمر بألفاظ مختلفة .

سبب ٧٧ : أنظر الطبقات الكبرى لابن سعد القسم الثاني ١٤٧/١ والحديث رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) جَاء بالنسختين بدلا منيا عمارة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من المجوس .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : وفر .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : حلق .

<sup>(</sup>٤) في (ك) لحق وهو خطأ .

<sup>(</sup>ه) ني (أ) وأنا .

۷۸ ۱۷ (حدیث ) (۱) : أخرج البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنهما ) (۱) (عن النبي ) (۳) ميليم (قال ) (۱) « لأن يمتلىء جوف أحد كُم قيْحاً خير ً له من أن معتلىء شعراً ».

المب : أخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الحدري قال : بينما نحن نسير مع رسول الله عليه العرّج إذ عرض شاعر يُنشد فقال رسول الله عليه الله عليه الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً .

حديث ٧٨ : الحديث أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما يكره أن يكون الغالب على الانسان الشيعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن . والحديث أخرجه أيضاً فيه عن أبي هريرة ، وأخرجه الدارمي ، كتاب الاستئذان ، باب لأن يمتلىء جوف أحدكم ، وأبو داود كتاب الأدب ، باب ما جاء في الشيعر ، والترمذي أبواب الاستئذان والأدب ، باب ما جاء : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن والأدب ، باب ما جاء : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً ١٧٥/٤ ، وابن ماجه ١٣٣٦/٢ وأحمد ١٧٥/١ عن سعد بن أبي وقاص .

سبب ٧٨ : أنظر أحمد ٨/٣ ، ومسلم كتاب الشعر ١١٤/٥ ، والحديث أخرجه أحمد في ٤١/٣ بتعريف لفظ رجل ، وهي الأنسب للورود سبباً حيث أنه يجعل الحكم مقيداً بمن سمعه رسول الله عليه وتكون (ال) للعهد . ويؤكد هذا ما ذكره النووي ١١٣/٥ حيث قال : وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطاناً ، فلعله كان كافراً أو كان الشعر هو الغالب عليه ، أو كان شعره هذا من المذموم . وبالجملة فنسميه شيطاناً إنما هو في قضية عين تتطرق اليها الاحتمالات المذكورة =

<sup>(</sup>١) و (٢) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : سمعت رسول الله .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : يقول .

= وغيرها ، ولا عموم لها فلا يُحتج بها . أما عن حكم الشعر عامة : فقد قال العلماء كافة : هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه ، قالوا وهو كلام حسنه حسن ، وقبحه قبيح . قال النووي : وهذا هو الصواب ، فقد سمع النبي مالية الشعر ، واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين وأنشده أصحابه بحضرته في الاسفار وغيرها . النووي المصدر السابق .

أقول: ومستدل هذا ما أخرجه الترمذي في سننه عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي عليه أكثر من مائة مرة ، فكان اصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما يتبستم معهم . قال: هذا حديث حسن صحيح . أبواب الأدب ، باب ما جاء في انشاد الشعر ١٨٨٤ وما أخرجه عن عبد الله ، باب ما جاء إن من الشعر حكمة وقال . قال رسول الله عليه الله عليه من الشعر حكمة وقال . قال رسول الله عليه الله عليه من الشعر حكمة »

والعرج: بفتح المهملة وإسكان الراء وبالجيم هي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة.

حديث ٧٩: الحديث جزء حديث لأبي داود ، كتاب الجهاد ، باب في الابتكار في السفر ٣٤/٢ ، والترمذي أبواب البيوع ، باب ما جاء في التبكير بالتجارة ٣٤٣/٢ . قال: حديث صخر الغامدي ، حديث حسن لا نعرف لصخر عن النبي عليه غير هذا الحديث ، والحديث بهذا اللفظ رواية ابن ماجه ٧٥٢/٢ كتاب التجارات ، باب ما يرجى من البركة في البكور . وأخرجه فيه عن أبي هريرة أيضاً عن ابن عمر وهما ضعيفان لضعف عبد الرحمن فيهما ، كما في الزوائد ، والحديث أخرجه الدارمي كتاب السير ، باب بارك لأمتي في بكورها ١٣٤/٢ ، وأحمد ٤١٦/٣، كتاب السير ، باب بارك لأمتي في بكورها ٢٣٤/٢ ، وأحمد ٤١٦/٣.

<sup>(</sup>١) في (أ) سبب وهو خطأ . (٢) في النسختين : ان .

سبب : أخرج الخطيب وابن النجار في تاريخ بغداد عن أنس قال : ( خرجت ) (١) مع ( النبي ) (٢) عليلة (ليلة) (٣) ( من° ) (نا) شهور رمضان فمر بنيران ٍ في بيوت الأنصار فقال : يا أنس ما هذه النيران ؟ قلت يارسول الله ! إن الأنصار يتسحّرون فقال : اللهم بارك لأمّتي في بكُورها .

حديث : أخرج أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ، وابن ماجه عن ابن عباس قال : نهبي رسول الله مالية عن الشَّرب من ( في ) (°) السَّقا .

سبب ٧٩ : أنظر تاريخ بغداد ١٠٣/١٠ ، والحديث صحيح متفق عليه من حديث أنس ، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام ، باب بركة السحور من غير إيجاب ٣٧/٣ ، ومسلم من عدة طرق عن هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب وعوار ابن علية وقتادة ، عن عبد العزيز بن صهيب ٤٤ صيام بمعناه .

حديث ٨٠ : الحديث الأول : جزء حديث لأحمد ٢٩٣/١ ٣٢١~ ٢٤٧/٢ ، ٣٢٧ ، والترمذي ، أبواب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل لجوم الجلاّلة وألبانها ٤٧٦/٣ . حديث حسن صحيح . وأخرجه البخاري كتاب الأشربة ، باب الشرب من فم السقا ١٤٥/٧ عنه وأخرجه أيضاً فيه ، وكذا ابن ماجه كتاب الأشربة ، باب الشرب من في السقاء ١١٣٢/٢ عن أبني هريرة . وهو جزء حديث ، والحديث لفظ أبني داود ، كتاب الأشربة باب في اختناث الأسةية ، والحديث أخرجه أحمد ٨٤١/١ ، والنسائي ، كتاب الضحايا ، باب النهى عن أكل لحوم الجلالة ١١٢/٧ عنه . وابن ماجه ١١٣٢/٢ ، والدارمي ١٩ كتاب الأشربة ، باب النهي عن الشرب من في السقاء ٤٤/٢ عن ابن عباس بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>١) في النسختين : خرجنا .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : في . (ه) في (أ) : من . (٢) في (ك) رسول الله .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : قدمت على لفظ مع .

- وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في شُعب الايمان عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنّه نهى (عن ) (١) اختناث الاسقية أن يشرب من أفواهها .
- الزهري عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن عبد الله بن أبي سعيد / قال : شرب رجل من فم السقا فانساب في بطنه جان ، فنهى رسول الله عليه عن اختناث الأسقية .

الحديث الثاني : أنظر البخاري كتاب الأشربة ، باب اختناث الأسقية الامراب العام والشراب العمام والشراب العمام والشراب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ٤٤/٢ . والنهي الوارد هنا كما قال النووي نهي تنزيه لا تحريم وسببه الا يؤمن أن يكون في البقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري أه . ٧٠٦/٤ .

وأقول: لو أنه رضي الله عنه ذكر السبب الآتي لقوى به رأيه، واستغنى به عن ذكر غيره من الاحتمالات التي أوردها هناك حيث قال: وقيل أنه ينتنه أو لأنه مستقدره.

ومما يؤيد أن النهي للتنزيه ما جاء في الترمذي ٣٠٤/٣ أبواب الأشربة باب الرخصة في ذلك عن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: رأيت النبي عليل قام إلى قرية معلقة فخنثها ثم شرب من فيها . قال : هذا حديث ليس اسناده صحيح .

والاختناث: هو ثني أفواهها إلى الحارج، فإن ثُنيت إلى داخل فهو قبيع . الفائق في غريب الحديث ٣٩٩/١ . قال النووي : الاختناث التكسر والانطواء ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته محنثاً ٧٠٦/٤ .

سبب ٨٠: الحديث أخرجه ابن ماجه ١١٣١/٢ عن ابن عباس بلفظ =

115

<sup>(</sup>١) ساقط من ( أ ) .

الم حديث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنْ إللهم" إنّي أتخذ عندك (عهداً) (١) لن تخلفنيه إنما أنا بشرٌ فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له صلاة ً وزكاة ً وقربة ً تقربه بها يوم القيامة ».

۱۸۷ وأخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله سمعت (النبي) (۲) مَرَاقِيْم يقول: « إنّما أنا بشرٌ وإني اشْترطتُ على ربِنِي عز وجل " أي عبد من المسلمين شتمته أو سبَبَتْه أنْ ( يكون ) (۳) له زكاةً وأجراً » .

وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال . قال رسول الله عليه إنه (أي عندك عهداً لا تخلفنيه فإنها أنا بشرٌ فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو (قال) (أ

- نهى رسول الله عليه عن اختناث الأسقية، وأن رجلا بعدما نهى رسول الله عليه عن الليل إلى السقاء فاختنثه ، فخرجت عليه منه حية .

حديث ٨١ : الحديث لفظ أحمد ٣١٦/٢ ولم يذكره السيوطي . وأخرجه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب قول النبي عليه : من أذيته فأجعله له زكاة ورحمة ٨٦/٨، ومسلم كتاب البر باب من لعنه النبي عليه أو سبّه أو دعا عليه وليس هو بذلك أهلا ٥/٤٥٪ ، وأحمد ٢٤٣/٢ ، وأحمد ٢٤٣/٢ ، وأحمد ٢٤٣/٢ ، وأحمد ٢٤٣/٢ .

الحديث الثاني : لفظ أحمد ٣٣٣/٣ ، ٣٨٤ ، وأخرجه في ٣٩١/٣ ومسلم ، الكتاب والباب السابق ٥/٠٠٤ عنه بألفاظ متقاربة .

الحديث الثالث : أحمد ٣٣/٣ وأخرجه في ١٨٠/٦ عن عائشة بألفاظ مختلفة .

۱۸۸

<sup>(</sup>١) ني (ك) عهد .

<sup>(</sup>٢) في (ك) رسول الله . (ه)

<sup>(</sup>٣) في (ك) بالتاء.

<sup>(</sup> ا ) ني ( أ ) اتخذت .

<sup>(</sup>٥) ساقط من النسختين .

لعنته أو جلدته فاجعلها له ( صِلاة وزكاة وقربة ) (۱) وقربى ( تقربه ) (۲) بها اليك يوم القيامة // » .

144

سبب ٨١: الحديث الأول ١٤١/٣ لأحمد ، والحديث الثاني : مسلم كتاب البر الباب السابق في الحديث ١٤١/٥ ولم أجده لأحمد ، والحديث الثالث : أحمد ١٩٤/٥ ومما أراه صالحاً للورود هنا ما أخرجه أحمد ١٥/٥ ، ومسلم كتاب البر ١٥٧/٥ واللفظ له عن عائشة قالت : دخل على رسول الله على إلى وملان فكلماه بشيء لا أدري ما هو ، فأغضباه فلعنهما وسبتهما ، فلما خرجا قلت يارسول الله ! من أصاب من الحير شيئاً ما أصابه هذان ؟ قال : وما ذاك ؟ قالت : قلت لعنتهما وسببتهما ، قال : أوما عكم ت عليه ربني ؟ قلت : اللهم إنها أنا بشر قالي المسلمين لعنته أو سببته فأجعله له زكاة وأجراً .

قال الامام النووي عقبها: فإن قيل: كيف يدَّعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك ؟ فالحواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان:

أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى ، وفي باطن الأمر ولكنه في الظاهر مستوجب له . فيظهر له يُطْلِقُ استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ، ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك ، وهو عَلَيْقَ مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .

<sup>(</sup>١) في النسختين زكاة وصلاة وقربس .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : بنت .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من النسختين .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : فقال .

غفلتُ عنه يارسول الله فخرج . فقال رسول الله عَلَيْكُم : قطَّع الله يدك ، فرفعت (يديها) (١) هكذا ، فدخل رسول الله عَلِيْلَةٍ فقال : ما شأنك يا حفصة ؟ ( فقالت ) (Y) يارسول الله ! قلت قبـُلُ ( لي ) (٣) كذا وكذا ، فقال : ( لها ) (٤) ضعى ( يديك ) <sup>(ه)</sup> فإنتِّي سألت الله عز وجل أيما ( إنسان ) <sup>(٦)</sup> من أُمتي دعوتُ الله ( عز وجل ) (٧<sup>)</sup> عليه أن يجعلها له مغفرة .

وأخرج أحمد ومسلم عن أنس قال : كانت عند أم سليم يتيمة ، فرأى رسول الله علين اليتيمة فقال : (أنت)(١٨)

والثاني : إن هذا وقع من سبِّه ودعا له ونحوه ليس بمقصود ، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله تربت يمينك. وفي هذا الحديث ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء ، فخاف عَلِيْتُم أن يصادف شيء من ذلك اجابة ، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه في أن يجعل ذلك كفَّارة ورحمة وقربى وطهوراً وأجراً ، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان . أ ه نووي ٥٨/٥ .

وأقول : ويتوجب علينا الذهاب إلى أحد هذين التأويلين لما ثيت عنه مِلِلْتُهِ من خلق جميل ففي مسلم عن أبي هريرة قال . قيل يارسول الله أدع على المشركين قال : إنِّي لم أبعث لعيَّاناً وإنما بُعثت رحمة " . وما أخرجه عن أبني الدرداء قال : قال رسول الله عليه : « لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » . ومسلم ، كتاب البر ، الباب السابق٥٧/٥.

ومعنى قوله ( أنت هيه ) هو بفتح الياء وإسكان الهاء وهي هاء السكت نووي ٥/١٦٤ .

19.

<sup>(</sup>٦) في (أ) انسا. (١) في النسختين : يدها .

<sup>(</sup>٧) غير مذكور بالنسختين . (٢) بالنسختين بدون : فاء .

<sup>(</sup>٨) ساقط من ( أ ) . (٣) ، (٤) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٥) في النسختين : بالافراد .

هيه! لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي / فقالت أم سليم ما لك ( يا بنية ) (١) ؟ قالت ( الجارية ) (٢) دعى عليَّ نبي الله ( إليني الله ( المينية ) أن ( لا ) (١٠) يكبر سنى ( فالآن ) (٥) لَّا يكبر سنى أَبْداً ، ( أو قالت ) (١) قرني ، فخرجت أم سليم مُستعجلة ( تلوث خمارها )  $^{(\vee)}$ حَى لَقَيِتُ رَسُولُ اللَّهُ مِبْلِيِّتِ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهُ مِبْلِيِّتِ ما لك يا أم سليم ؟ فقالت : يا نبي الله ! أد عوت على يتيمني ؟ قال : وما ذاك يا أم سليم ؟ قالت : زعمت أنك دعَوْت أن ( لا ) (٨) يكبر سنتها ( ولا يكبر قرنها ) (٩) قال : فضحك رسول الله عليه أم قال : يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربِّي أنِّي اشترطت على ربِّي ، فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر ( فأيما ) (١٠) أحد دعوت عليه من أُمني بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة ( وقربَى )(١١) تقربه بها ( منه ) <sup>(۱۲)</sup> يوم القيامة .

وأخرج أحمد عن خال أبي السّوار قال: رأيت رسول الله مَنْكَ وأناس يتبعونه فأتبعت معهم ( قال ففجئني )(١٣) فعجبني القوم يسعون (قال: وأبقى القوم قال ) (الله على الله على الله

191

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ( أ ) .

<sup>(</sup>٥) بالنسختين : فلان .

<sup>(</sup>٦) ، (٧) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٩) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٠) في (ك) فائما.

<sup>(</sup>١١) بالنسختين : وتربى .

<sup>(</sup>١٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٣) ، (١٤) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٥) في النسختين : وأتى .

إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان معه (قال) (١) فوالله ما أوجعني قال . فبتُ بليلة (قال) (٢) وقلت ما ضربني رسول الله على إلا لشيء (غلمة) (٣) في الله على (قال) (٤) وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله عليه السلام على أصبحت) (٥) (قال) (١) فنزل جبريل عليه السلام على النبي عليه فقال : إنك راع لا تكسر قرون رعبتك (قال) (٧) فلما صلينا الغداة (أو قال أصبحنا قال) (٨) قال رسول الله عليه أللهم إن ناساً (يتبعوني) (٩) وإني لا يعجبني أن يتبعوني ، اللهم فمن ضربت أو سببت ، فأجعلها له كفارة / وأجراً . أو قال : مغفرة ورحمة أو كما قال .

۱۹۲ ۸۲ حدیث: أخرج الترمذي عن عائشة أن النبي علیه قال: « لا ینبغی لِقَوم فیهم أبو بكر أن ( یَـوُمـّهم) (۱۰۰ غیره ».

سبب : أخرج أبو العباس الزّوزني في كتاب شجرة العقل عن القاسم بن محمد قال : وقع بين ناس من الأنصار من أهل العوالي شيء فذهب رسول الله عليه يُصلح بينهم ، فرجعوا وقد صلى الناس العصر . قال : مَن صلى بالناس

حديث ٨٢ : الحديث أخرجه الترمذي أبواب المناقب ، باب ٥٩، ٨٢٧٠ . قال الترمذي : هذا حديث غريب .

194

<sup>(</sup>١) ، (٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) بالنسختين : ذكر بعدها لفظ الحلالة زيادة .

<sup>(</sup>٤) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>ه) في ( أ ) وأصبحت .

<sup>(</sup>٦) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٧) ، (٨) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٩) في ( أ ) تبموني .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) يوفهم .

العصر ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أحسنتم // لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يصلي بهم غيره .

۱۹٤ ۸۳ محدیث : أخرج البخاري عن أبي هریرة ( قال : قال أبو القاسم ) (۱) مُرِيِّ : « تسمُّوا باسمي ولا تكنُّوا بكُنْيتي » .

البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن "رجلاً من الأنصار ولد َ له غُلام ٌ فأراد أن يسميه محمداً، فأتى النبي ﷺ ، فقال : « تسمُوا باسمي ولا تكنُوا بِكُنيتي » .

حديث ٨٣: الحديث أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب كنية النبي على النبي النبي الألب من سمى باسمي ولا تكنوا بكنيي » ٨/٥٥، وهو جزء حديث له، أدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء ٨٤/٥ ، والحديث أخرجه مسلم ، كتاب الآداب ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الاسماء ٤/٨٤٨ ، وأبو داود كتاب الأدب وأحمد ٣٠١/٣ من طريق جابر ومسلم ٤/٢٨ ، وأبو داود كتاب الأدب باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ٧/٨٨٥ وابن ماجه كتاب الأدب ، باب الجمع بين اسم النبي على وكنيته ١٢٣٠/٥ ، وأحمد ٢٤٨/٢ ، وأحمد ٢٤٨/٢ ،

سبب ۸۳ : الحديث الأول : الحديث لفظ أحمد ۲۹۸/۳ ، وأخرجه مسلم ، الكتاب والباب السابق ، والبخاري كتاب الحُمس ، باب قول الله تعالى : فإن لله خمسه ۱۰۳/۷ ، كتاب الأدب ، باب قول النبي عليه «سموا باسمي ولا تكنوا » بكنيي ۸ / ۵۳ وأحمد ۳ / ۳۸۵ بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>١) بالنسختين : عن النبي .

المجار وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله النا القاسم فألتفت النبي كان بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم فألتفت النبي عن فقال الرجل: لم أعنك يارسول الله إنما عُنيت فلانا ، فقال رسول الله إلياج : تسمنُّوا باسمي ولا تكننُّوا بكنيتي . حديث : أخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير أن النبي على قال: « لكل نبي (حواري) (۱) والزبير (حواري) (۱)».

المجال في حواريون وحواري الزبير » . واخرج أحمد عن علي سمعت رسول الله الله الله يمالي يقول: الكل نبي حواريون وحواري الزبير » . سبب : أخرج أحمد والبخاري ( ومسلم ) (۳) عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله المنافي / بخبر القوم عبد الله قال . قال رسول الله المنافي ، من يأتيني / بخبر القوم

الحديث الثاني: لفظ أحمد ١٢١/٣، وأخرجه البخاري كتاب المناقب، باب كنية النبي علي ٢٢٦/٤، ومسلم الكتاب والباب السابق وابن ماجه كتاب الأدب، باب الجمع بين اسم النبي علي وكنيته ١٢٣١/٢ بألفاظ مختلفة.

حديث ٨٤ : الحديث الأول : أخرجه أحمد ٤/٤ ، والحديث الثاني جزء حايث له ٩/١ زاد بعده قال . قال أبي ، سمعت سفيان يقول : الحواريُّ الناصر . والحديث أخرجه أحمد ٣٣٨/٣ ، والبخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب الزبير بن العوام ، من حديث جابر ٢٧/٥ .

سبب ٨٤: الحديث لفظ أحمد ٣٦٥/٣، وأخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب هل يبعث الطليعة وحده ٣٣٥/٤، وباب السير وحده ٧٠/٤ وأحمد ٣٠٧/٣ بألفاظ مختلفة، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عُنهما ٢٨١/٥، وابن ماجه مقدمة ١١ من فضائل طلحة والزبير رضي الله عُنهما ٢٨١/٥، وابن ماجه مقدمة ١٠ دار٤ عنه بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) في (أ) حواي . (ك) . القط من (ك) .

<sup>(</sup>٢) في ( أ ) جواري .

(يوم الأحزاب) (۱) (فقال) (۲) الزبير: أنا. (ثم قال من يأتيني بخبر القوم، قال الزبير: أنا. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا) (۳). قال: لكل نبي حواري (وإن") (أ) حواري الزبير.

محديث: أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن علي قال: ما سمعت النبي ﷺ يفكر يف ( أحداً

= وخبر القوم: بيانه ما أخرجه البخاري ، كتاب المغازي باب الذين استجابوا استجابوا لله والرسول ١٣٠/٥ عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وأتقوا أجر عظيم ، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله عليه ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال : من يذهب في أثرهم ؟ فانتدب منهم سبعين رجلا . قال : كان فيهم أبو بكر والزبير .

حديث ٨٥: الحديث لفظ الترمذي ، أبواب المناقب ، باب مناقب أبي إسحاق ، وقال : هذا حديث صحيح ٣١٤/٥ وأخرجه البخاري كتاب الجهاد ، باب الميجن ومن يتترس بترس صاحبه ٤٧/٤ ، كتاب الأدب ، باب قول الرجل فداك أبي وأمي ٨/٢٥ . وابن ماجه مقدمة باب فضل سعد بن أبي وقاص ٤٧/١ بألفاظ متقاربة ، ومسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ٥/٢٧٧ ، والترمذي أبواب المناقب ، وقال هذا حديث صحيح ٥/٤٣ بألفاظ ختلفة . والحديث أخرجه أحمد ٩٧١ ، ١٢٤ بألفاظ متقاربة. والحديث الثاني جزء حديث للترمذي ، أبواب المناقب ، باب مناقب أبي إسحاق مهدي . وقال : حديث حسن صحيح . ٣١٤/٥ .

<sup>(</sup>١) بالنسختين : قدمت على الحملة قبلها .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : قال .

 <sup>(</sup>٣) ، (٤) ساقط من النسختين .

بأبويه ) (۱) إلا لستعد فإني (سمعته ) (۲) يوم أُحُد يقول أرم (سعد ) (۳) فداك أبي وأمي . وفي لفظ ما جمع رسول الله ( عليه الله ) أباه وأمه لأحد إلا لسعد . قال له يوم أُحد : أرم فداك أبي وأمي .

1.7

سبب: أخرج الطبراني عن سعد أن النبي عَلَيْكُ (جمع له أبويه قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال النبي عَلِيْكُ ) (٥): سعد ُ أرم فداك أبي وأمي ، (قال فنزعت ) (١) بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه

ولقد أشرك الرسول الكتاب والباب السابق ٢٧٦/٥ بألفاظ متقاربة ، ولقد أشرك الرسول الله غير سعد في تلك المكرمة فلقد جاء في أحمد ١٦٤/١ عن الزبير قال : جمع لي رسول الله عليه أبويه يوم أحد . وله عن عبد الله بن الزبير قال : لما كان يوم الحندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطرم الذي فيه نساء رسول الله عليه أطرم حسان فكان يرفعني وأرفعه فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة وكان يقاتل مع رسول الله عليه يوم الحندق ، فقال : من يأتي بني قريظة فيقاتلهم . فقلت له حين رجع : يا أبت تا الله إن كنت أعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريظة ، فقال : يا بني أما والله إن كان رسول الله عليه ليجمع لي أبويه جميعاً يفد يني بهما يقول : فداك أبي وأمي ، ويجاب عن القصر الوارد في الباب لسعد بأن كلا روى ما سمع .

سبب ٨٥ : الحديث أخرجه الطبراني قال في الزوائد ورجاله رجال الصحيح غير أسد بن الدرداء، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفيه مندل =

<sup>(</sup>١) في (ك) احدانا يوميذ .

<sup>(</sup>٢) في ( أ ) سمعت .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) .

<sup>(؛)</sup> غير مذكورة بالنسختين .

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين ساقط من (أ) ولفظة رجل غير مذكورة في (ك) .

<sup>(</sup>٦) في (ك) رسمت هكذا قالداصرعت . وفي (أ) أصرعتُ .

فوقع ( وانكشفت ) (۱) عورته فضحك النبي عليه حتى نظرت إلى نواجذه .

معود أن مسعود أن مسعود أن مسعود أن أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) (٢) بشراه أن رسول الله من شرق الله هن شرة أن يقرأ القرآن غَضَاً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد ».

۲۰۳ وأخرج أحمد عن عمرو بن المصطلق قال : قال رسول الله مِلْكِينَ : « مَن ْ أحب أن ْ يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » .

ابن علي وهو ضعيف وقد وثق . أنظر مجمع الزوائد، باب مناقب
 سعد بن أبي وقاص ١٥٥/٩ .

والحديث أخرجه مسلم ، الكتاب والباب السابق ٢٧٧/٠ بألفاظ متقاربة .

النواجذ من الأسنان: الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك والأكثر والأشهر أنها أقصى الاسنان. والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. كيف وقد جاء في صفة ضحكه: جل ضحكه التبسم.

وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك . وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان . نهاية ١٢٧/٤ .

حديث ٨٦ : الحديث الأول : أنظر أحمد ٧/١ وأخرجه ابن ماجه مقدمة ، فضل عبد الله بن مسعود ٤٩/١ بلفظ من أحب . والجديث الثاني أخرجه أحمد ٤٧٩/٤ .

<sup>(</sup>١) في ( أ ) وانطشفت .

<sup>(</sup>٢) غير مذكور بالنسختين .

Y . £

سبب : قال عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد : حدثني أبو كامل فضيل بن الحسين ، ثنا المفضل الكوفي أبو عبد الرحمن ، ثنا إبراهيم بن المهاجر ، ثنا إبراهيم النخعي عن عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود // قال : صعد رسول الله مليلي المنبر فقال : إقرأ فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت ﴿ فكيف إذا جئنا / من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ غمزني برجله فرفعت رأسي فإذا عيناه تجري ، فقال : من وحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد .

4.0

وأخرج أحمد عن عمر بن الخطاب (كان) (١) رسول الله ﷺ لا يزال (يسمرُ) (١) عند أبي بكر (رضي الله عنه) (٣) الليلة (كذاك) (١) قي الأمر من (أمر) (٥) المسلمين وأنه سمر عنده ذات (ليلة) (٢) وأنا معه فخرج

سبب ٨٦: الحديث الأول: لم أعثر عليه في هذا الكتاب ولعل السيوطي وقعت له نسخة فيها هذا الحديث ولم تصل إلى أيدي الناشرين لكتاب الزهد الموجود بيننا الآن ، وعلى كل فرجاله ثقات وهم رجال الصحيح. وقد أخرجه البخاري فضائل القرآن باب قول المقرىء للقارىء حسبك ، باب البكاء عند قراءة القرآن ٢٤١/٦ ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحُنُد اق فيه وإن كان القارىء أفضل ٢٥٤/٢ دون قوله من أحب أن يقرأ القرآن.

والحديث الثاني : جزء حديث لأحمد ٢٥/١ وأخرجه ٣٨/١ من طريقه بألفاظ مختلفة .

رطباً : أي ليناً لا شدّة في صوت قارئه نهاية ٨٦/٢ .

<sup>(</sup>١) بالنسختين : ذكر قبلها لفظة قال زيادة. (٥) بالنسختين : أمرا .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (١) . (٤) . (٢)

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ساقط من النسختين .

رسول الله ﷺ فخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله علي ( ليستمع ) (١) قراءته ، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله ﷺ : « مَنَ ْ سرّه أن يقرأ القرآن رطباً كما أُنزِلَ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » .

٣٠٧ سبب : أخرج الطبراني عن عامر ( يعني الشعبي ) (٣) قال . قيل لسعد ؛ متى أُجبتَ الدّعوة ؟ قال : يوم بدر كنت أرمي بين يدي ( النبي ) (٤) عَلَيْنَةٍ فأضع السّهم في كبّد القوس ثم "أقول : اللهم زلزل أقدامهم ( وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل ، فيقول النبي عَلِينَةٍ : « اللهم استجب لسعد » .

حديث: أخرج أحمد والترمذي وحسنة ، والحاكم عن أبيّ بن كعب سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لولا الهِجُرة ( لكنت ) (٥) امرءاً من الأنصار ، ولو ( سلك ) (١) الناس وادياً أو شيعْباً / لكنتُ مع الأنْصار » .

حديث ٨٧ : أنظر الترمذي أبواب المناقب . باب مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ٣١٣/٥ وقال : هذا الحديث صحيح .

سبب ۸۷ : الحديث أخرجه الطبراني أنظر مجمع الزوائد ١٥٣/٩ . قال الهيثمي : وإسناده حسن .

والحديث أخرجه البزار بألفاظ مختلفة وقال : رجاله رجال الصحيح . حديث ٨٨ : الحديث لفظ أحمد ١٣٧/٥ . وأخرجه الترمذي، =

<sup>(</sup>١) في ( أ ) ليسمعه و هو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : رسول الله .

<sup>(</sup>ه) في (أ) فكنت وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : سلكت .

سبب : أخرج ابن أبي شيبة والمناوي ومسلم عن عبد الله بن زيد ( بن عاصم ) (۱) قال : لمّا أفاء الله على رسوله يوم حُنين ما أفاء ( قال ) (۱) قَسم في النّاس في الموالفة قلوبهم ، ( ولم يقسم ) (۳) ولم يُعط الأنْصار شيئاً، ( فكأنهم ) (۱) ( وجدوا ) (۱) إذ لم يُصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال : يا معْشر الأنْصار ! ألم أجدكم ضلاً لا فعداكم الله بي ، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي ، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي ،

= أبواب المناقب ، باب في فضل الأنصار وقريش ٣٧١/٥. وقال : هذا حديث حسن . والحاكم جزء حديث له ، وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ، ووافقه الذهبي ٧٨/٤ ، بألفاظ متقاربة .

والحديث أخرجه البخاري كتاب التمني ، باب ما يجوز من اللوّ ، ١٠٦/٩ ، وكتاب مناقب الانصار ، باب قول النبي لولا الهجرة لكنت من الأنصار ٥/٣٠ ، كتاب المغازي باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ٥/٣٠ والحاكم . وقال : صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٧٠ ، وأخرج الدارمي الجزء الأول منه ، كتاب السيّر ، باب قول النبي لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ١٥٧/٢ عنه وأخرجه أحمد ٥/٣٠ من طريق أبي قتادة بألفاظ متقاربة ، وأخرجه أحمد م١٥٧/٢ عنه بألفاظ مختلفة .

سبب ۸۸ : الحديث لفظ أحمد ٤٢/٤ . وأخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ٢٠٠/٥ ، ومسلم، =

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٢) و (٣) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : فكانوا .

<sup>(</sup>ه) بالنسختين : زيد بعدها لفظتي في أنفسهم .

<sup>(</sup>٦) بالنسختين : ذكر قبلها زيادة لفظة كنتم .

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسختين .

قالوا: الله ورسوله أمن "، قال: فما يمنعكم (أن) (۱) (تُجيبوا) (۲) قالوا: الله ورسوله أمن قال لو شئم قلم جئتنا (كذا وكذا) (۳) أما ترضون أن (يذهب) (۱) الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله على إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس وادياً أو شعبهم . الأنصار وشعبهم . الأنصار شعار والناس دثار (وأنكم) شعلة وادياً شعروا حتى تلقوني على الحوض .

= كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ومن يُخافُ على إيمانه ٩٨/٣ عنه وأخرجه أحمد ٧٦،٥٧/٣ من طريق أبي سعيد الحدري بألفاظ مختلفة ولقد جاء في أحمد ١٨٨/٣ ومسلم ٩٩/٣ أسماء هؤلاء المؤلفة قلوبهم ومقدار ما أعطوا . فعن أنس قال : أعطى النبي عليه من غنائم حُنين الأقرع بن حابس مائة من الابل ، وعيينة بن حصن مائة من الابل ، فقال ناس من الأنصار : يعطي رسول الله عليه غنائمنا ناساً تقطر سيوفهم من دمائنا . الحديث .

١ - شُعب الجبال : رؤوسها ، والشَّعْب ما أنفرج بين جبلين . لسان ٤٨١/١ . والوادي كل مفرج بين الجبال والتلال والآكام . سمي بذلك لسيلانه ، يكون مسلكاً للسير ومنف أ . لسان ٢٦٢/٢ . وقوله لولا الهجرة لكنت إمرءاً من الأنصار » ، قال الخطابي : أراد بهذا الكلام تألَّف الأنصار واستطاب نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحداً منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها ، ونسبة الانسان تقع على وجوه : منها الولادة ، والبلادية ، والاعتقادية ، والصناعية . ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه لأنه ممتنع قطعاً ، وأما الاعتقادي فلا معنى للانتقال فيه، فلم يبق إلا القسمان الأخيران، =

<sup>(</sup>١) ساقط من ( ك ) . ( ك ) بالتاء .

<sup>(</sup>ه) ني ( أ ) بدون واو .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : أتجيبوا .

<sup>(</sup>٣) في (ك) لذا ولذا .

سبب: أخوج أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد ( وبين ) ( $^{(7)}$  عبد الرحمن بن عوف كلام  $^{(8)}$  ، فقال خالد ( لعبد الرحمن )  $^{(1)}$  ابن عوف تستطيلون بأيام سبقتمونا بها ( فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي )  $^{(9)}$  ما فقال : دعوا ( لي أصحابي )  $^{(1)}$  فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد المنا

= وكانت المدينة دار الأنصار، والهجرة اليها أمراً واجباً، أي : لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى داركم . فتح الباري ١١/٥ .

حديث ٨٩ : الحديث الأول : لفظ أبي داود كتاب السنة ، باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله عليه . وأخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة ٥/٠٠٤ من حديث أبي هرير ، أحمد ١١/٣ بألفاظ متقاربة . والحديث أخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب لو كنت متخذاً خليلاً ٥/٠١ .

سبب ٨٩ : الحديث أخرجه أحمد ٢٦٦/٢ . والحديث أخرجه مسلم الكتاب والباب السابق ٤٠٠/٥ من حديث أبي سعيد بألفاظ متقاربة . وأحاديث ابن عساكر لم أعثر عليها في مخطوطات دارالكتب إذ أنها بها =

<sup>(</sup>١) بالنسختين : ما أدرك .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : وأخرج .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ( أ ) .

<sup>(؛)</sup> ذكر بعدها بالنسختين : زيادة ابن عوف .

<sup>(</sup>ه) بالنسختين : فبلغ ذلك النبي .

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ك) .

(أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم) (١) . (وأخرج ابن عساكو عن أبي سعيد الحدري قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد شيء ، فسبته خالد ، فقال رسول الله عليه : لا تسبتُوا أحداً من أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدُد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) (١) .

717

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال : وقع بين عبد الرحمن بن عوف وخالد ( بن الوليد ) (٣) بعض مايكون بين الناس ، فقال رسول الله عليه الله عليه أحدكم لو أنفق مثل أحدُد ذهباً لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه .

714

وأخرج ابن عساكر في ترجمة خالد بن الوليد عن الحسن قال : كان بين الزبير وبين خالد بن الوليد شيء ، فقال رسول الله على : ما شأنكم وشأن أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحدُد ذهباً ما أدرك مثل عمل أحدهم يوماً واحداً .

قال ابن عساكر : المحفوظ أن صاحب الحصومة مع خالد ، عبد الرحمن بن عوف وعماً د .

= أوراق كثيرة ساقطة، وحيل بيني وبين الاطلاع على غيرها ، وهي على ذلك في حاجة إلى جهود مخلصة لإخراجها إلى عالم النور ، فالحاجة اليها شديدة .

<sup>(</sup>١) غير مذكور في (أ) وذكر بدلها : ما أدرك مدى حدكم – ولا نصيفه كما ذكر قبله في (ك) لفظة ذهب زيادة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ك) .

( وأخرج ) (١) ابن عساكر في ترجمة ابن عوف ( عن الحسن ) (٢) قال : كان بين عبد الرحمن ( بن عوف ، وخالد بن ) (٣) الوليد كلام ، فقال خالد : لا تفخر علي يابن عوف بأن سبقتني بيوم أو يومين ، فبلغ ذلك النبي آليا فقال : دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد كم مثل أحد ذهبا ما أدرك نصيفهم . قال فكان بعد ذلك بين عبد الرحمن وبين الزبير شيء ، فقال خالد : يا نبي الله، نهيتني عن عبد الرحمن وهنا الزبير يُسابّه ، فقال : إنهم أهل بدر وبعضهم أحق ببعض .

٩٠ ١١٥ حديث : أخرج الترمذي عن بريدة ( قال . قال رسول الله عليه ( أن عال من أحد من أصحابي يموت بأرض الا ( بُعث ) (٥٠ قائداً أو نوراً لهم يوم القيامة .

٩١ ٢١٥ حديث: أخرج الترمذي عن سعيد بن زيد بن عمرو

حديث ٩١ : الحديث أخرجه الترمذي . أبواب المناقب . باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ٣١١/٥ . قال : وهو صحيح .

حديث ٩٠ : الحديث أخرجه الترمذي . أبواب المناقب . بـــاب في من سبّ أصحاب النبيي ٥٩٥/٠ . وقال : هذا حديث غريب .

<sup>(</sup>١) ني ( أ ) قال .

<sup>(</sup>٢) و (٣) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .

<sup>(</sup>ه) زاد بعدها في (أ) لفظة الله .

<sup>(</sup>٦) غير مذكور في ( أ ) .

ابن نُفيل عن النبي بِهِلِيْمِ قال : ( ( عشرة ") (١) في الجنة ( أبو بكر ) (٢) ( في الجنة ) (٣) وعُمر ( في الجنة وعلي) (٤) وعثمان ( والزبير وطلحة ) (٥) ( وعبد الرحمن ) (١) ( وعبيدة وسعد بن أبي وقاص ، قال . فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر . فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر ؟ قال : نشدتموني بالله . أبو الأعور في الجنة . قال هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ) (٧) » .

717

سبب: أخرج ابن عساكر عن سعيد بن زيد قال: سمعت ( أبا بكر ) ( ^ ) الصديق يقول لرسول الله على : ليتني رأيت رجلاً ( حياً ) ( ^ ) . من أهل الجنة (فقال) ( ( ) ) له رسول الله على هو ذا ) ( ( ) ) ( ( أنا) ( ) ) من أهل الجنة ، فقال ( يارسول الله إنتي لست أشك فيك فعد له ) ( ) ( ) )

سبب ۹۱ : الحديث جزء حديث له . أنظر تاريخ دمشق لابن عساكر ٢ لوحة ١٧٦ ، ٥ لوحة ١٢ تحت رقم ٤٩٢ . تاريخ مخطوط دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>١) ساقط من النسختين ، وذكر بدلها أنا .

<sup>(</sup>٢) بالنسختين : وأبو بكر .

<sup>(</sup>٣) و (٤) ساقط من النسختين و في ( أ ) ذكر على متأخراً عن عثمان .

<sup>(</sup>٥) بالنسختين : وطلحة والزبير وسعد .

<sup>(</sup>٦) بالنسختين : ذكر بعدها ابن عوف .

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسختين : وذكر بدلها ولو شيت قيل من هو قال : أنا . وفي ( ك ) قتل من هو بالتاء .

<sup>(</sup>٨) في (ك) أبو بكر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٠) بالنسختين : بدون فاء .

<sup>(</sup>١١) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>١٢) بالنسختين : بالفاء .

<sup>(</sup>١٣) ساقط من النسختين و ذكر بدلها ليس عنك أسأل قد عرفت أنك من أهل الجنة .

وقال) (۱) (يا أبا بكر) (۲) (فأنا) (۳) من أهل (الجنة) (3) وأنت من أهل الجنة وعمر من أهل الجنة وعثمان من أهل الجنة ، وعلي من أهل الجنة ، والزبير من أهل الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف من أهل الجنة ، وسعد ( بن مالك ) (٥) من أهل الجنة ( والعاشر ) (١) ( سميته فناشدوه بالله من العاشر قال : أنا ) (٧) .

سبب: أخرج الدارقطني في الأفراد عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله بيالية فقال: يا رسول الله رأيتُ (رجلاً) (١١) من النصارى متمسكاً بالانجيل ورجلاً من اليهود متمسكاً بالتوراة يؤمن / بالله ورسوله، ثم لم يتبعك قال رسول الله بيالية : من سمع بي من يهودي أو نصراني ثم لم يتبعني فهو في النار.

حديث ٩٢ : أنظر مسلم كتاب الايمان . باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد ﷺ ٣٦٧/١ .

711

<sup>(</sup>١) بالنسختين بدون واو

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) بدون فاء .

<sup>(</sup>٤) بالنسختين : ذكر بعدها في (ك) لفظتي قال ، ليس وشطب عليها بأحمر خفيف .

<sup>(</sup>٥) و (٦) ساقط من النسختين .

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسختين وذكر بدلها : أن اسمى العاشر لسميته .

 <sup>(</sup>A) بالنسختين : قال . قال رسول الله ص .

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ك ) .

<sup>(</sup>١٠) ني (أ) . أهل .

<sup>(</sup>١١) بعدها في (أ) من الانصار وهو خطأ .

سبب: أخرج الطبراني عن (وحشي بن حرب) (٢٠) أن النبي ﷺ خرج لحاجته من الليل وترك باب البيت مفتوحاً ثم رجع فوجد إبليس قائماً في وسط (البيت) (٣)

حديث ٩٣ : لم يذكر في أي من النسختين شيء . وأرى مما يناسب الذكر هنا ــ والله أعلم بالصواب ــ ما أخرجه البخاري ــ واللفظ له ــ كتاب بدء الخلق . باب صفة إبليس وجنوده ١٥٠/٤ ، ومسلم ١٠ كتاب الاشربة . باب استحباب تخمير الاناء وإيكاء السقاء ، وإغلاق الابواب ٢٩٧/٤ ، وأبو داود . كتاب الأشربة . باب في إيكاء الآنية ٣٠٤/٢ . والترمذي ، كتاب الأطعمة . باب ما جاء في تخمير الاناء . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه . كتاب الأشربة . باب تخمير الاناء ١١٢٩/٢ ، أحمد ٣٠١/٣ ، ٣١٩ عن جابر رضي الله عنه ،عن النبي عليه قال : « إذا اسْتَجْنَح الليلُ أو كانَ جُنْح الليل فكُفُوا صِبيانكم ، فإن الشياطينَ تنتشر حينه ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلُّوهم ، فأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفىء مصباحك وأذكر اسم الله ، وأوك سقاءك واذكر اسم الله ، وحميِّر إناءك واذكر اسم الله ، وأو تعرُّض عليه شيئاً » . وما أخرجه أحمد ٣٦٣/٢ عن أبي هريرة عن النبي عليا قال : « أَطْفَثُوا السِّراجِ وَأَغْلَقُهُوا الأَبْوابِ وَخَمِّرُوا الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»، وما أخرجه عن عبد الله بن سرجس ٥٢/٥ أن النبي ﷺ قال : « لا يَـبولن ّ أحدكم في الجحر وإذا نمتم فأطفئوا السراج فإنَّ الفأرة تأخذ الفتيل فتحرق أهلَ البيت ، وأوكوا الأسفية وخمِّروا الشراب وغلِّقوا الأبواب بالليل ». وما أخرجه عن أبيي أمامة ٢٦٢/٥ قال . قال رسول الله عليه : « أحيَّفُوا أبوابكم وأكفئوا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفئوا سُرجكم فإنه لم يؤذن لهم بالتبرر عليكم » .

<sup>(</sup>١) بياض بالنسختين .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها : بن وحش عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٣) في (١) الدار .

فقال النبي عَلِيْنَ : أخْس يا خبيث ( من ) (١) بيتي ، ثم قال رسول الله عَلِيْنَ : « إذا خرجتم من بيوتكم ( بالليل ) (٢) فأغلقوا أبوابها » .

. (٣) ( حديث أم زرع ) (٢)

سبب ۹۳ : الحديث أخرجه الطبراني ورجاله ثقات . أنظر مجمع الزوائد ۱۱۲/۸ .

حديث ٩٤ : الحديث أخرجه البخاري . كتاب النكاح . باب حسن المعاشرة مع الأهل ٣٤/٧ ، ومسلم كتاب فضائل الصحابة . باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ٣٠٣/٥ . عن عائشة قالت : جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً ،

قالت الأولى : زوجي لحم جمل غث على رأس جبل ، لا سهل فيرتقى ، ولا سمين فينتقل .

قالت الثانية : زوجي لا أبُثُ خبره ، إنِّي أخافُ أن لا أذكره . أذكرُ عَجَدْره وبجره .

قالت الثالثة : زوجي العَشَنَّق إِنْ أَنْطِق أُطلَّق ، وإِنْ أَسْكُت أُعلَّق .

قالت الرابعة : زوجي كَلَيَـْل ِ تَهامة لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سَآمة.

قالت الخامسة : زوجي إن ْ دخل َ فهد وإن خرج أسد ، ولا يسأل عما عَهِد ْ .

قالت السادسة : زوجي إن أكل لفّ وإن شرب اشتفّ وإن أضطجع التفّ ولا يولج الكفّ ليعلم البث .

<sup>(</sup>١) في (أ) عن .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٣) ذكر قبلها في (ك) لفظة سبب ولم يذكر بالنسختين نص الحديث .

= قالت السابعة : زوجي غياياء أو عياياء طباقاه، كل داء له داء ، شجك أو فلك أو جمع كلا لك .

قالت الثامنة : زوجي الريح ريح زرنب ، والمس مس أرنب . قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد ، طويل النِّجاد ، عظيم ُ الرماد، قريب البيت من الناد .

قالت العاشرة: زوجي مالك ، وما مالك ؟ مالك خير من ذلك ، له إبل كثيرات المبارك ، قليلات المسارح ، إذا سمعن صوت المتزهر أيقن أنتهن هوالك .

قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع ، فما أبو زرع ؟ أناس من حُلِيّ أذنيّ ، وملاً من شحم عضدي وبَجّحي فببُجّحت إليّ نفسي ، وجدني في أهل غنيمة بشق ، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ، ودائس ومنيق ، فعنده أقول فلا أقبّح ، وأرقد فأتصبّح ، وأشرب فأتقنتح ، أم أبي زرع . فما أم أبي زرع ؟ عكومها رداح ، وبيتها فساح ، إبن أبي زرع . فما ابن أبي زرع ؟ مضجعه كمسل شطبه ، ويشبعه زراع الحفرة ، بنت أبي زرع ، فما بنت أبي زرع ؟ طوع أبيها وطوع أمها، ومل عكسائها ، وغيظ جارتها ، جارية أبي زرع . فما جارية أبي زرع ؟ طوع أبيها وطوع أمها، لا تبث حديثنا تبثيثاً ، ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً ، ولا تملأ بيتنا تعشيشاً ، قالت : خرج أبو زرع والأوطاب تمخض ، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين ، فطلقني ونكحها ، فنكحت علية بعده رجلا سريناً ، ركب شريا ، وأخذ خطياً ، وأراح علي نعماً ثريا ، وأعطاني من كل رائحة زوجاً،قال : كلي أم زرع وميري أهلك ، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع ، قالت عائشة : قال لي رسول الله عليه . كنت لك كأبي زرع لأم زرع وميري أهلك ، قال لي رسول الله عليه . كنت لك كأبي زرع لأم زرع وميري أهلك ، قال لي رسول الله عليه . كنت لك كأبي زرع لأم زرع وميري أهلك ، قال لي رسول الله عليه أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع ، قالت عائشة :

ولحم جبل غثِّ : المراد بالغث المهزول ، وجبل وعر صعب الوصول الله .

= قال الخطابي : أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره ، وسوء خلقه . وقولها : ولا سمين فينتقل : أي تنقله الناس إلى بيوتهم فانهم يتركونه رغبة عنه لرداءته .

قال الخطابي : ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها . وقولها : عجرة وبجرة : أي عيوبه ،

قال ابن الأعر ابني : العجرة : نفخة في الظهر، فإن كانت السرة فهي بجرة .

والعشنق: الطويل. ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع. ومعنى زوجي كلين تهامة ليس فيه أذى . والمراد من قولها إن دخل فهد . وصفته بكثرة النوم والغفلة في منزله ، ويقال : أنوم من فهد . واللف في الطعام : الاكثار منه مع التخليط من صنوفه ، حتى لا يُبقى منها شيء، والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الاناء . ومعنى لا يورد الكف ليعلم البث : لم يضاجعني ليعلم ما عندي من حبه .

وقال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كانت به لأن البث الحزن، فكان لا يلخل يده في ثوبها ليلمس ذلك فيشق عليها ، فوصفته بالمروءة وكرم الحلق . وقال آخرون : أرادت أنه لا يفتقد أموري ومصالحي . وغياياء أو عياياء : العنين الذي تعييه مباضعة النساء . وطباقاء المطبقة عليه أموره حمقا . وشجك أي جرحك في رأسك ، و فليك ) الفل الكسر والضرب ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو . والزرنب : نوع من الطيب معروف . قيل أرادت طيب ريح جسده . والمس مس أرنب : صريح في لين الجانب وكرم الحلق . والمزهر : العود الذي يضرب . أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب .

و ( أناس من حُـلي أذني ) النُّـوس الحركة من كل شيء متدل،ومعناه =

سبب : أخرج الطبراني عن عائشة قالت : (فخرت) (١) عال أبي في الجاهلية وكان قدر ألف ألف أوقية ، فقال في النبي عليه : « أسكني ياعائشة ( فإني ) (٢) لك كأبي

= حلاني قرطه فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها ،وقولها ( بجحني فبجحت ) أي فرحني ففرحت أو عظمني فعظمت عند نفسي به . أما قولها ( وجدني في أهل غنيمة بشق ) أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل . والأطيط : أصوات الابل . والشق موضع ، أو شظف العيش و ( دائس ) هو الذي يدوس الزرع في بيدره، و ( منق ) هو من النقيق وهو أصوات المواشي ، ( أتقنح ) أي أشرب بعد ري ، ( عكومها رداح ) العكوم : الأوعية ، رداح أي عظيمة . و ( مسل شطبة ) هي ما شطب من جريد النخل . أي شقّ وهي السعفة لأن الجريدة تشق منها قضِبان رقاق . مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو ما يمدح به الرجل . ( الجفرة ) الأنثى من أولاد الماعز أو الضأن . وقولها : ﴿ وَلَا تَنْفُتُ مِيرَتَنَا ﴾ أي لا تفسد طعامنا ولا تغرقه ولا تذهب به . والتعشيش : الكناسة ، والأوطاب : جمع وطب وهي سقية اللبن التي يمخض فيها . والمراد من الرمانتين : ثدياهما . و ( سريا ) أي سيداً ، ( شريا ) هو الفرس الذي يستشري في سيره أي يمضي بلا فتور . و ( أخذ خطيا ) الخطا : الرمح . ( وأعطاني من كل رائحة زوجاً ) : أي مما يروح من الابل والبقر والغنم والعبيد . و ( ميري أهلك ) من الميرة أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم . أه . نووي / مسلم ٥/٤٠٠ : ٣١١ بتصرف.

سبب ٩٤ : الحديث أخرجه الطبراني بألفاظ متقاربة قال : قال الهيثمي : ورجاله بعضهم رجال الصحيح ، وبقيتهم وثقهم ابن حبان وغيره ، وفي بعضهم كلام لا يقدح . أنظر مجمع الزوائد ، كتاب النكاح باب عشرة النساء ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>١) ني ( أ ) فخرجت .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها لفظة : كنت .

زرع لأم زرع (ثم) (١) أنشأ رسول الله على بحدث أن أحدى (عشرة) (٢) امرأة اجتمعن في الجاهلية فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في زوجها ولا تكذب . فذكر الحديث بطوله ».

والنسائي عن جبير بن مطعم // أن رسول الله على قال : والنسائي عن جبير بن مطعم // أن رسول الله على قال : « إن لي أسماء . أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي (عمو بعدي الكفر) (٣) وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي ». .

حديث ٩٥: الحديث لفظ مسلم كتاب الفضائل باب في أسمائه على الأداب ، وهو جزء حديث له ، وأخرجه الترمذي أبواب الأداب ، باب ما جاء في أسماء النبي على الذي ليس بعده نبي ، والبخاري كتاب المناقب ، باب ما جاء في أسماء رسول الله على الله على المناقب ، كتاب التفسير ، وأخرجه مالك ، كتاب أسماء النبي على الناقب مرسلا ٢١٦/٢ ، كتاب النسائي مرسلا ٢١٦/٢ . ويبدو أن مراد السيوطي من الاسناد للنسائي . النسائي الكبير . والحديث أخرجه الدارمي كتاب الرقائق ، باب في أسماء النبي على المناقب الكبير . والحديث أخرجه الدارمي كتاب الرقائق ، باب في أسماء النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي موسى الأشعري بألفاظ مختلفة .

قوله: (وأنا الماحي الذي يُمحى بني الكفر) قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة وسائر بلاد العرب، وما زُوي له عليه من الأرض، ووعد أن يبلغه ملك أمته، قالوا: ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الطهور بالحجة والغلبة، كما قال تعالى: ﴿ لَيْ يُظْهِرِهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهُ ﴾ آية ٣٣، التوبة، ٢٨ الفتح، ٩ الصف.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ك) منصرقة .

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) الذي يمحو الله بـي الكفر .

سبب: أخرج الطبراني عن جبير بن مطعم قال . قال أبو جهل بن هشام حين / قدم مكة ( منصرمة ) (۱) عن حمزة : يا معشر قريش إن محمداً (قد ) (۲) نزل بيثرب وأرسل طلائعه ، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاً ، فأحذروا أن تمروا طريقه ، وأن تقاربوه (فإنه كالأسد) (۳) الضاري، وإن (ضيق) (٤) عليكم نفيتموه نفي القردان (عن المغانم) (٥) والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا

- وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي مُحيَت به سيِّئات من اتبعه ، وقد يكون المراد بمحو الكفر هذا ، ويكون كقوله تعالى : في قل للذين كفروا أن ينتهنُوا يغفر لهنم ما قد سلف \$ ٣٨ الأنفال . والحديث الصحيح : « الاسلام يهدم ما كان قبله » . أنظر نووي / مسلم ها ٢٠١/٠ .

سبب ٩٥ : الحديث أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن صالح المصري ورجاله ثقات . أنظر مجمع الزوائد كتاب المغازي ، باب سرية حمزة رضي الله عنه ٦٧/٦ .

وأحمد بن صالح هو أبو جعفر الطبري الحافظ أحد أركان العلم وجهابذة الحفاظ ، كان أبوه جندياً من أجناد طبرستان ، فوليد له أحمد بمصر سنة سبعين وماثة ، سمع سفيان ابن عيينة ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الرزاق ، والشافعي ، وروى عنه البخاري وأبو داود والترمذي قال أبو زرعة : سألني أحمد بن حنبل من بمصر ؟ فقلت : أحمد بن صالح . فسر بذكره . ودعا له . وقال البخاري : هو ثقة ما رأيت أحداً يتكلم فيه بحجة . طبقات الشافعية ٢/٢ ، ٧ .

<sup>(</sup>١) في (أ) منصرمة بدون نقط .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) كأسد .

<sup>(؛)</sup> في ( أ ) حنق .

<sup>(</sup>ه) في (ك) القاسم . ولعله أراد المناسم وهي لفظة رواية أخرى .

رأيت معهم الشياطين ( وإنكم قد عرفتم ابني قيلة ) (١) فهو عدو استعان ( بعدو )  $^{(Y)}$  . فقال له مطعم بن عدي : يا أبا الحكم والله ما رأيت أحداً أصدق لساناً ﴿ وَلَا أَصِدَقَ ﴾ (٣) موعداً من أخيكم الذي طردتم ، فإذا فعلم الذي فعلم فكونوا أكفّ الناس عنه ، فقال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشد ما كنتم عليه فإن ابني قيَــُلة إن ْ ظفروا بكم لا يرقبوا فيكم إلا ً ولا ذمة ، وأن أطعتموهم ، ألحقوهم ( خبر ) <sup>(١)</sup> كنانة أو يُخرجوا ( محمداً ) <sup>(٥)</sup> من بين ( أظهرهم ) <sup>(٦)</sup> فيكون وحيداً ( فريداً ) <sup>(٧)</sup> وأما ( بني)<sup>(٨)</sup> قيلة فوالله ما هما وأهل ( وهلك ) <sup>(م)</sup> في المذلّة ( إلا سواء وسأكفيكم ) (١٠) جدهم . وقال :

سأمنح جانباً مني غليظاً على ماكان من قرب وبعد رجال الخزرجيّة أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جد

فبلغ ذلك رسول الله عَرَاكِ فقال : والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون بأني رحمة بعثني الله عز وجُل ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه ، لي خمسة أسماء . أنا محمد ( وأنا أحمد )(١١١) وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس (على يديه)(١٢)

<sup>(</sup>١) في ( أ ) وانكم رأيتم عداوة ابنى قيلة .

<sup>(</sup>٢) في (ك) بدون واو

<sup>(</sup>٣) ساقط من ( أ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ك) خنز .

<sup>(</sup>a) في (ك) بدون الألف .

<sup>(</sup>٦) في ( أ ) أيديهم . (٧) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٨) في ( أ ) أبنا .

<sup>(</sup>٩) ني (١) . .

<sup>(</sup>١٠) في ( أ ) الاسواد سأمليكم .

<sup>(</sup>١١) في (ك) بدون الضمير .

<sup>(</sup>١٢) في (أ) يدى .

وأنا العاقب . قال أحمد بن صالح أرجو أن يكون الحديث صحيحاً .

97 170 حديث : أخرج (أحمد) (١) الحاكم عن ابن مسعود قال . قال رسول الله عليه عليه : « رضيتُ لأمتّي (ما رضي) (٢) لها ابن أم عبـُد » .

۲۲۲ ( سبب ) <sup>(۳)</sup> : قال ابن عساكر / : وروي من وجه آخر مع سببه الذي ورد فيه .

ثم أخرج عن عمرو بن ( حريث ) (1) قال . قال النبي ألله عن عمرو بن ( حريث ) أقرأ وعليك أنزل ؟

حديث ٩٦ : الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة ٣١٨/٣ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . والحديث ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق أنظر ١ لوحة ١٥٦ . مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٨٦٦ تاريخ وهو مصور لا يكاد يقرأ .

سبب: الحديث أورده ابن عساكر في تاريخه ١٥٦/١ تحت رقم ٣٨٦٦ مخطوط تاريخ . وقد أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ٣١٩/٣ . وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه . وقد أخرج الجزء الأول منه حتى قوله فاستعبر مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل استماع القرآن ، وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر ٤٥٤/٢ ، والترمذي أبواب التفسير ، تفسير سورة النساء دون الجزء الأخير منه . فاستعبر ٣٠٤/٣ بمعناه . وقال : حديث صحيح .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٢) ني (أ) ما رضيت .

<sup>(</sup>٣) غير مذكور بالنسختين . والسياق يطلبها .

<sup>(</sup>٤) ني (١) حريب .

قال: إني أحب أن أسمعه من غيري ، فافتتح النساء حتى إذا بلغ ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ . فاستعبر رسول الله مَالِنَةٍ وكفّ عبدالله . فقال له رسول الله عَلِنَةٍ تكلّم . فحمد الله في أول كلامه ، وأثنى على الله ( وصلى ) (() على النبي عَلِنَةٍ ، وشهد شهادة الحق ، وقال : رضينا بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، ورضيت ) (٢) لكم ما رضي الله ورسوله . فقال رسول الله عبد » . ( وضيت لكم ما رضي (لكم ) (٣) ابن أم عبد » .

,

حديث : أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال . قال رسول الله عليه : « الحربُ حُدْعة » .

حديث ٩٧ : الحديث أخرجه أحمد ٢٩٧/٣ ، ٣٠٨ ، والبخاري كتاب الجهاد ، باب الحرب خدعة ٧٧/٤ ، ومسلم باب جواز الحداع في الحرب ١٩٣٨ ، ٣٣٨ ، وأبو داود كتاب الجهاد باب المكر في الحرب ٤١/٢ . والترمذي أبواب الجهاد ، باب ما جاء في الرخصة والكذب والخديعة في الحرب ١١٢/٣ عنه ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .

والحديث جزء لأحمد ٤٥٩/٦ من طريق أسماء بن يزيد ، وللبخاري كتاب الجهاد ، باب الحرب خدعة ٧٧/٤ من حديث أبي هريرة ، وأخرجه ابن ماجه كتاب الجهاد ، باب الحديعة في الحرب ٩٤٥/٢ من حديث عائشة وابن عباس وأحمد ٣٢٤/٣ من طريق أنس .

جاء في تأويل مشكل القرآن ١٦ ، دار التراث ، تحقيق سيد صقر . وقد يفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين فيقولون : رجل لـُعُنة ، إذا كان يلعنه الناس ، فإن كان هو الذي يلعن الناس قالوا : \_

<sup>(</sup>١) زاد بعدها بالنسختين لفظة : الله ..

<sup>(</sup>٢) في (ك) بدون واو .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

244

سبب : أخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال . قال رسول الله بيالي يوم قريظة : الحرب خُدعة ، وقال : كان في أصحاب رسول الله بيالي رجل (يقال) (١) له مسعود وكان نماماً فلما كان يوم الخندق بعث أهل قريظة إلى أبي سفيان أن ابعث الينا رجالا (يكونون في أطامنا) (٢) فشق ذلك على النبي بيالي المدينة وتقاتل أنت مما يلي الخندق ، فقال فشق ذلك على النبي بيالي أن يقاتل من وجهين ، فقال لمسعود يامسعود إنّا نحن بعثنا إلى بني قريظة أن يوسلوا إلى أبي سفيان فيرسل اليهم رجالا ، فإذا آتوهم (قاتلوهم) (٣) قال فما (غدا) (٤) أن سمع ذلك من النبي بيالي فما تمالك حتى أتى أبا سفيان فأخبره فقال صدق والله / محمد ما كذب قط ، فلم يبعث اليهم أحداً .

779

وأخرج ابن جرير في تهذيب الآثار عن ابن شهاب قال: أرسلت قريظة إلى أبي سفيان ومن معه من الأحزاب يوم الخندق أن أثبتوا فأنا سنغير على بيضة المسلمين من ورائهم ، فسمع ذلك نعيم بن مسعود الأشجعي ، وكان عند عينة ابن حصن حين أرسلت بذلك ( بنو ) (٥) قريظة إلى الأحزاب فقال رسول الله عليه فلما نعيم بكلمة رسول الله عليه تاك من عند رسول الله عليه تاك من عند رسول الله عليه المحدث بها غطفان ، وكان نعيم رجلا لا يملك الحديث فلما ليحدث بها غطفان ، وكان نعيم رجلا لا يملك الحديث فلما

<sup>-</sup> رجل لُعَنَة ، فحركوا العين بالفتح - ورجل سُبُّة إذا كان يسبهالناس فإن كان هو يسب الناس قالوا : رجل سُبُتَه ، وكذلك هُزأة وهزأة، وسُخْرة وسُخْرة وضُحْكة وضُحكة ، وخُدُاعة ، وخُدُاعة .

<sup>(</sup>١) ني (أ) عدى .

<sup>(</sup>ه) في (أ) اثبت الفافي آخرها.

<sup>(</sup>١) كررت في (ك ) خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( أ ) يكون أطامنا .

<sup>(</sup>٣) ني ( أ ) قتلوهم .

ولَّى نعيم ذاهباً إلى غطفان قال عمر بن الخطاب يارسول الله هذا الذي قلت . إما هو من عند الله ( فأوصه ) (١) وإما هو رأي رأيته ( فإن شأن بني قريظة هو أيسر من أن يقول شيئاً يؤثر عليك ، فقال رسول الله عليه إلى هو رأي رأيته ) (٢) إِنَّ الحربَ حِيدعة . ثم أرسل رسول الله ﷺ في أثر نعيم فقال : أرأيتك الذي سمعتني أذكره آنفاً أمسكت عنه فلا تذكره لأحد فانصرف نعيم حتى جاء عيينة بن حصن ومن معه فقال لهم: هل علمتم أن محمداً قال شيئاً قط إلا حقاً ؟ قالوا: لا. قال فإنه قد قال لي فيما أرسلت به اليكم ( بنو) (٣) قريظة فلعلنا نحن أمرناهم بذلك ، ثم نهاني أن أذكر لكم فانطلق عيينة حتى لقى أبا سفيان فأخبره فقال : إنما أنتم في مكر من بني قريظة فأرتحلوا فكانت تلك هزيمتهم فبذلك ترخيّص ( الناس ) (١٠) الحديعة في الحرب قال ( ابن ) جرير قوله : فلعلنا نحن أمرناهم بذلك قول محتمل لوجهين / أن يكون عن أمره أو عن غير أمره وذلك هو الصدق الذي لا مريّة ( فيه ) (<sup>١)</sup> وهو عن الكذب بمعزل .

44.

وأخرج ابن جرير عن ( ابن ) (٧) عباس قال : بعث رسول الله يُنظِيق رجلا من أصحابه إلى رجل من اليهود فأمره بقتله فقال // له ( يارسول ) (٨) الله إني لا أستطيع ذلك إلا أن ( تأذن ) (٩) لي ، فقال ( له ) (١٠) رسول الله مِنظِيق : إنما الحرب خُدعة فاصنع ( ما تريد )(١١) .

 <sup>(</sup>١) في (ك) مأمصه .
 (١) في أولها .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ( أ ) . ( سول .

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) أثبت ألفاً في آخرها . (٩) في ( ك ) تؤذن .

 <sup>(</sup>٤) ساقط من (١٠) . (٤) ساقط من (٤) .

<sup>(</sup>ه) في (أ) بن بغير «أ». (أ) في (أ) : ما نريد بالموحدة الفوقية .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (أ) وساقط من (ك) .

94 741

حديث: أخرج ابن جرير في تهذيبه والحرائطي في مساوىء الأخلاق ، والبيهقي في شُعَب الايمان من طريق شهر بن (حوشب) (۱) عن الزبرقان ، عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله عليه أراكم تتهافتون في الكذب كما تتهافت الفراش في النار ألا أن كل كذب مكتوب على ابن آدم إلا في ثلاث : كذب الرجل امرأته ليرضيها ، وكذب الرجل للحرب ، فإن الحرب خدعة ، وكذب الرجل في الاصلاح بين الرجلين فإن الله تعالى يقول: وكذب الرجل في كثير من نجواهم إلا من أمر بيصدقة و معروف أو إصلاح بين الناس هي .

744

وأخرج أحمد و ( ابن ) (<sup>۲</sup>) جرير والطبراني والبيهقي عن شهر بن ( حوشب) (<sup>۳</sup>) قال : حدثتني اسماء بنت يزيد أن النبي بيلي قال : « أينها الناس ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب كما ( ( يتتابع) (<sup>1</sup>) الفراش في النار وكل الكذب يُكتب على ( ابن ) (<sup>0</sup>) آدم إلا ثلاث خصال ( أمرء ) (<sup>1</sup>) كذب امرأته لترضى عنه ، أو رجل كذب بين ( امرأين) (<sup>(۷)</sup> مسلمين ليصلح ذات بينهما ، ورجل كذب ( في خديعة ) (<sup>(۸)</sup> حرب ) / .

حديث ٩٨ : الحديث الثاني أخرجه أحمد ٤٥٤/٦ والطبراني أنظر مجمع الزوائد . كتاب العلم . باب في ذم الكذب ١٤٢/١ ، وفيه شهر بن حوشب ، وهو مختلف فيه .

<sup>(</sup>١) في ( أ ) : حوش بالموحدة الفوقية . ( ه ) في ( أ ) بدو

<sup>(</sup>٢) في ( أ ) بدون ألف .

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) حوش .

<sup>( )</sup> في ( أ ) : يتتاج .

<sup>(</sup>a) **i** (أ) بدون ألب .

<sup>(</sup>٦) (١) أمر .

<sup>(</sup>v) في ( أ ) أمرا .

<sup>(</sup>٨) في (أ) في خدعة .

سبب : أخرج ابن جرير عن شهر بن ( حوشب ) (١) أن رسول الله عَيْلِيُّ بعث سرية فنزلوا على رجل فأتاهم بعتود أو شاه ليذبحوها فقالوا مهزولة ، فأبوا أن يذبحوها وله ظلَّة فيها غنم ( له )(٢) فقالوا ( له )(٢) أخرجُ الغنم حتى (تكون)(؛) في الظلة ، فقال أخشى على غنمي ، أرضى فيها السموم ، أن تخرج فقالوا أنفسنا أحب الينا من غنمك فأخرجوا الغنم فكانوا في الظلة فأخرجت غنمة فانطلق فأحبر بصنيعهم النبي مِلِينَ لِلهَا جَاوُا ذَكُر لَهُمُ النَّبِي عَلِينَ الذِّي قَالَ لَهُ الرَّجِلُّ فقالوا ، كذب وأيم الله ما كان مما ( يقول ) (٥) شيء ، فقال النبي عَلِيْنِ ( وإن يكن ) (١٠ في أحد من أصحابك خير فعسى ( أن تكون ) (٧) أنت تصدقني فأخبره كما أخبره الرجل ، فقال رسول الله عَلِيْكُم : تتهافتون في الكذب تهافت ( الفراش ) (٨) في النار ثم قال : إن الكذب يكتب كلُّه لا محالة كذباً ، إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب حدعة وأن يكذب الرجل بين الرجلين يصلح بينهما ، وأن يكذب ( أهله ) (٩) يعني امرأته .

<sup>(</sup>١) في ( أ ) حوش .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٤) في (ك) نكون بالموحدة الفوقية .

<sup>(</sup>ه) في (ك) تقول .

<sup>(</sup>٦) في (أ) أن يكون .

<sup>(</sup>٧) في ( أ ) يكون بالمثناة التحتية .

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من ( ك ) .

<sup>(</sup>٩) ساقط من (١) .

ووجدت في آخر النسخة الأزهرية ما هذا صورته ... (وهذا) (١) آخر ما وجد بخط المؤلف (رحمه الله) (٢) وكان في عزمه أن يأتي مصنفاً حافلاً ولكن اخترمته المنية فلا حول ولا قوة إلا بالله (العلي العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم اغفر لنا) (٣) / .

وكتب من خط تلميذه محمد بن علي الداودي رحمه الله تعالى وختمت نهاية النسخة في آخر صفحة من صفحاتها وهي ٣٠ ب
غنم مكتوب عليه : الكتبخانة الأزهرية .

وعلى هامش الصفحة ٣٠ ب من فوق كتب عليها بخط عريض واضح .

إن الله وملائكته يصلون على النبي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) رضي الله عنه ورحمه .

<sup>(</sup>٣) من (أ) –

#### الخاتمية

#### و بعد :

فإننا بهذا العمل لا نحسب أننا زدنا على أكثر من فتح باب لبيت ،ظل على طول من الزمان مغلقاً ، وما زال هذا المنزل في انتظار الداخلين ، والدرب في شوق إلى السالكين .

إن العمل للسنّة وللحديث الشريف يجب أن يأخذ في اعتباره ذلك الموضوع البكر – أسباب الحديث – فلم تكن الحاجة اليه ملحة في وقت من الأوقات بقدر إلحاحها في هذا الزمان .

فالنهضة الدينية بحمد الله قد أخذت سبيلها بين الشباب ، ولم تعان الأمة من وجع مثل ما تعانى في تلك الأيام .

وعدة النهضة وعلاج المرض قرآن وسنيّة ، وكل من العدة والعلاج متوقف نجاحه على فقه أسراره ، ومن أسراره معرفة أسبابه .

ولقد بات من الواضح عظم الجهد المطلوب لهذا العمل. فالأمر ليس أمر تأليف أو جمع أو تدوين فحسب ، وإن كان ذلك أحد ركائزه ، فكُتب الحديث والسنة على كثرة الموجود منها والمتناول لا تفي بحاجة الموضوع على ما فيها من كثرة وما في الالمام بها من مشقة .

إنه لا بد من مطالعة كُتب التاريخ – التاريخ الاسلامي – مع العناية بالأجزاء، والمشيخات والعشاريات وممليات الشيوخ وغيرها من الكتب التي ساهمت في خدمة الحديث وتسجيل أحوال رواته، المطبوع منها والمخطوط.

وإن جميع كنُتب التاريخ التي دونت بيد المحدثين ونهجهم – كتاريخ الطبري ، وتاريخ دمشق ، وتاريخ بغداد ، والبداية والنهاية – تنتظر جهود المحدثين لجمع تلك الأحاديث من ناحية ، وتحقيق ما لم يحقق منها إلى الآن من ناحية أخرى ، فتلك الكنُتب زاد للمتحدث وعدة للمؤرخوالداعية.

وإن حركة الحياة لن تستقيم إلا إذا تسلّم حبلها رجال تربوا على مثل بهج المحدثين كما تعلموه من قبل وكانت السعادة لها في قيادتهم إياها .

ولقد ظُلْمِ الحق يوم أن افتقدتهم الحياة وخبط المخلصون في ليل الظالمين .

فلكم عانت الحياة من أمثال هؤلاء الذين تسلفوا على الهامات الرفيعة في غفلة من الزمن – على غير اعداد – ولقد كتب في التاريخ من كتب من غيرنا فعدوا عمرو بن العاص مستعمراً وحسبوا الحلافة الاسلامية ضرباً من ضروب الاستعمار بل أشد .

وما كان ذلك إلا لغيبة منهج المحدثين عن الحياة .

إن التاريخ وليد الحديث ، وإننا في أيامنا تلك لنلحظ الحاجة ماسة إلى مُضة حديثية تجمع إلى تخريج المسانيد جمع الأحاديث المفرقة في بطون كتب التاريخ وبيانها ، ثم التأريخ للعصور التي وقف عندها السابقون من المؤرخين والمحدثين .

فبهذه وتلك يستعان على فهم النصوص .

والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل .

# ثبت باهم المراجع

# أولاً : القرآن الكريم .

# ثانياً : في التفسير وعلوم القرآن .

- تفسير ابن كثير الحافظ أبي الفداء ابن كثير تحقيق محمد أحمد عاشور ، وآخرين ط الشعب القاهرة .
- تفسير الجلالين الجلال السيوطي الجلال المحلي حلمي الميناوي القاهرة .
- الجامع لأحكام القرآن الكريم المعروف بتفسير القرطبي لأبي عبدالله
   محمد الانصاري دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى .
  - تفسير الطبري للامام ابن جرير المعارف القاهرة ط الأولى .
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي – مصطفى الحلبي – مصر .
- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم
   عيسى الحلبي مصر ط الثانية .
- الاتقان في علوم القرآن للسيوطي المكتبة الثقافية بيروت .
- أحكام القرآن لابن العربي عيسى الحلبي تحقيق علي البجاوي ط – أولى .
  - أسباب النزول للواحدي ط أمين هندية .
- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي . على هامش الجلالين ـــ حامي الميناوي ــ مصر .

- ـ مفردات غريب القرآن ـ للراغب الأصبهاني الانجنو المصرية .
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي ط الشعب .

#### ثالثاً : كتب الحديث والسنَّة النبوية .

- أ ــ مسند الامام أحمد بن حنبل ــ دار صادر بيروت .
- \_ المسند للامام أحمد بن حنبل \_ تحقيق أحمد شاكر \_ دار المعارف \_ مصر .
- \_ مسند أبي داود الطيالسي \_ ترتيب المرحوم أحمد عبد الرحمن البنا \_ والد الامام الشهيد حسن البنا \_ ط على نفقته .
  - \_ مسئد الحميدي \_ بيروت .
  - \_ مسند الامام الشافعي \_ على حاشية الأم \_ ط \_ الشعب .
- \_ مسند الامام الشافعي المسمى بدائع المنن بترتيب مسند الامام الشافعي . ترتيب المرحوم أحمد عبد الرحمن البنا \_ ط على نفقته .
- \_ سنن الدارمي \_ لأبي محمد عبد الله الدارمي \_ اليماني بالمدينة المنورة.
- \_ سنن أبى داود \_ الامام أبو داود السجستاني \_ مصطفى الحلبي \_ مصر.
- ـ سنن الترمذي أو الجامع الصحيح ــ للامام ابي عيسى محمد الترمذي . ١ ، ٢ تحقيق المرحوم . أحمد شاكر ــ مصطفى الحلبي .
- \_ سنن الترمذي أو الجامع الصحيح \_ تحقيق المرحوم عبد الوهاب عبد اللطيف السلفية بالمدينة المنورة .
- ــ سنن النسائي ــ أبي عبد الرحمن بن شعيب ــ وعليه زهر الربى على المجتبى للسيوطي ــ مصطفى الحلبي .
- \_ سنن ابن ماجه \_ الحافظ أبي عبد الله محمد القزويني \_ عيسى الحلبي.

- سنن الدارقطني اليماني المدينة المنورة .
- السنن الكبرى للبيهقى حيدر آباد الهند ..
- صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن بر ذبه البخاري
   ط الشعب .
- صحیح مسلم للامام مسلم بن الحجاج النیسابوري . تحقیق عبد الله أبو زینه ط الشعب عیسی الحلبي مصر .
- صحيح ابن حبان المعروف ب ( الاحسان في تقريب ابن حبان ) تحقيق أحمد شاكر السلفية بالمدينة المنورة .
  - صحیح ابن خزیمة المکتب الاسلامی بیروت .
  - مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للهيثمي ــ مكتبة القدس .
- ختصر شُعب الايمان الامام أبي جعفر القزويني البيهقي المتنبي.
- المستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أبي عبد الله الحاكم مكتب المطبوعات الاسلامية حلب .
  - المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة ط الهند .
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف ط المجمع العلمي بريل ليدن .
- الموطأ الامام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط عيسى الحلبى .
- ب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين بن دقيق العيد عالم الفكر القاهرة .
- شرح موطأ الامام مالك لأبي عبد الله محمد الزرقاني مصطفى الحلبي.
  - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ط السلفية القاهرة.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود تحقيق عبد الرحمن عثمان السلفية بالمدينة المنورة .

- الفتح الرباني للمرحوم عبد الرحمن الساعاتي ط الاخوان المسلمين.
- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي مصطفى
   الجلبى .
- سبل السلام الامام محمد الكحلائي ، الصنعاني مصطفى الحلبي .
  - ـ شرح المناوي على الجامع الصغير ط المكتبة التجارية مصر .
- ــ السنّة ومكانتها في التشريع الاسلامي ــ د مصطفى السباعي ــ الدار القومية بمصر .
- التعريف والبيان في أسباب ورود الحديث الشريف لأبي حمزة الحسيني تحقيق د . حسين هاشم مجمع البحوث الاسلامية .
- نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار محمد بن علي الشوكاني .
   مصطفی الحلبی .

#### رابعاً : كتب في علوم الحديث والرجال .

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب الحديثة مصر .
- تقريب التهذيب لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط دار الكتاب العربي بمصر .
- ــ تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة ــ لابن عراق الكناني ــ القاهرة .
  - ـ تهذيب التهذيب لابن حجر ــ دار المعارف بالهند .
- \_ الجرح والتعديل ـ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ـ حيدر آباد. الهند.
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد الشوكاني تحقيق اليماني ط السنة المحمدية القاهرة .

- كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس
   للعجلوني التراث الاسلامي حلب .
- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي تحقيق التيجاني ط دار الكتب الحديثة .
- محاسن الاصطلاح للبلقيني تحقيق د . بنت الشاطىء الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي ط الحانجي بمصر .
- الموضوعات لأبي الفرح المعروف بابن الجوزي المطبعة السلفية بالمدينة المنورة .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ــ للجافظ الذهبي ــ تحقيق على البجاوي
   طــ عيسى الحلبي .
- نخبة الفكر لابن حجر شرح علي القاري . ط أخوت ، استانبول . خامساً : كتب في السيرة النبوية والتاريخ .
- السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين مصطفى الحلبى .
  - البداية والنهاية لابن كثير . المعارف بيروت .
  - دلائل النبوة لأبي نعيم . ط حيدر آباد ، الهند .
- التكملة لوفيات النقلة لزكي الدين محمد عبد العظيم المعروف بالمنذري.
   تحقيق بشار عواد معروف الآداب بالنجف الأشرف بغداد .
- تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار . دار المعارف - مصر .
- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الحطيب البغدادي مكتبة الحانجي .

- تاريخ التراث العربي فؤاد شركين ترجمة أبو الفضل الهيئة
   المصرية العامة للكتاب .
- ــ تاریخ دمشق لابن عساکر . مخطوط دار الکتب المصریة تحت رقم ۴۹۲ تاریخ .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر تحقيق علي البجاوي نهضة مصر .
  - ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور ــ لابن إياس . النهضة المصرية .
- ــ البدر الطالع ــ بمحاسن من بعد القرن السابع . للشوكاني ط السعادة بمصر.
- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر تحقيق محمد سيد جاد
   الحق دار الكتب الحديثة .
- ـ خطط المقريزي . لتقي الدين أحمد بن على . ط دار التحرير عن بولاق.
- ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ــ ط المكتب التجاري بيروت .
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي مصورة عن القدس بيروت .
- العصر المماليكي في مصر والشام . د . سعيد عاشور . دار النهضة المصرية .

### سادساً: كتب الفقه والطبقات.

- الأم للامام الشافعي ط الشعب .
- \_ الأحكام في أصول الأحكام . لابن حزم تحقيق محمد عبد العزيز مكتبة عاطف .
- ــ أعلام الموقعين . لابن قيم الجوزية . عبد السلام شقرون ــ القاهرة .
- ــ اعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي . تحقيق المراغي ــ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية .

- معجم الفقه الحنبلي ط وزارة الأوقاف الكويت .
- المغني لابن قدامة مكتبة الجمهورية القاهرة ، الرياض الحديثة ،
   الرياض .
- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لابن السبكي رسالة دكتوراه
   اللاخ الدكتور محمود فرج سليمان كلية الشريعة . القاهرة .
- تاریخ دمشق لابن عساکر المجلد العاشر ط المجمع العلمی دمشق .
- -- تاريخ أصبهان . لأبي نعيم أحمد الأصبهاني -- ط ايدن مطبعة بريل .
- حسن المحاضرة جلال الدین السیوطي تحقیق محمد أبو الفضل عیسی الحلبی .
  - التاريخ الكبير للبخاري حيدر آباد .
    - التاريخ الصغير للبخاري الهند .
- الذيل على رفع الاصر عن قضاة مصر السخاوي. الهيئةالعامةللكتاب.
- طبقات الشافعية للاسنوي . تحقيق عبد الله الجبوري . رئاسة ديوان الأوقاف بغداد .
  - الطبقات الكبرى لابن سعد ــ ط دار التجرير .
- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب السبكي . تحقيق محمود الطناحي . وعبد الفتاح الحلو . عيسى الحلبي .
- طبقات الحفاظ للسيوطي تحقيق علي محمد عمر . مكتبة وهبة ' القاهرة .
- طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي تحقيق علي محمد عمر مكتبة وهبة .
- طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى الفراء ط السنّة المحمدية القاهرة .

- فتوح البلدان للبلاذري النهضة المصرية .
- ـ نظم العقيان في أخبار الأعيان . للسيوطي ـ تحقيق المستشرق فيليب حتي .
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد . عبد الرحمن العليمي .
   ط المدني مصر .
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لتغربردي الأتابكي . تحقيق جمال الشيال - وفهمي شلتوت . الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- الأنساب . لأبي سعيد عبد الكريم بن أبي بكر السمعاني . ط مصورة عن طبعة ليدن مكتبة المثنى بغداد .
- هداية العارفين . اسماعيل باشا البغدادي . المثنى ببغداد . عن ط استانيول .
- ـ أُسُد الغابة في معرفة الصحابة ـ لعز الدين ابن الأثير ـ ط الشعب .

#### سابعاً: في اللغة:

- تاج العروس للزبيدي ليبيا .
- ـ الفائق في غريب الحديث . للزمخشري ـ ط عيسى الحلبي .
  - لسان العرب لابن منظور ط مصورة عن بولاق .
- مختار الصحاح لأبي بكر الرازي الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية .
  - ــ المصباح المنير ــ للفيومي ــ ط بولاق .
  - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية القاهرة .
  - النهابة في غريب الحديث لابن الأثير المطبعة العثمانية مصر .

# ثامناً: معاجم مختلفة:

- تراث الانسانية الهيئة العامة للكتاب .
- \_ كشاف اصطلاحات الفنون . للتهانوي ــ الهيئة العامة للكتاب .
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . لأحمد ابن مصطفى الشهير به طاش كبرى زاده دار الكتب الحديثة مصر .
- كشف الظنون بمعرفة أسماء الكتب والفنون حاجي خليفة ط مصورة عن نسخة استانبول . المثنى بغداد .
  - الاعلام . لخير الدين الزركلي القاهرة .
  - ـ معجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة ـ دمشق .

garante de la companya del companya de la companya del companya de la companya de

# فهرست الرسالة

| فحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | لقدمة القدمة المناسبة |
| ٩   | لباب الأول: في أسباب ورود الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١.  | الفصل الأول : معنى سبب ورود الحديث وفائدته وأنواعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱  | الفصل الثاني : علاقة سبب نزول الحديث بسبب نزول القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الفصل الثالث : تاريخ سبب ورود الحديث وأشهر الكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44  | المصنفة فيه المصنفة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣١  | لباب الثاني : في التعريف بكتاب أسباب ورود الحديث للسيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢  | الفصلُ الأول : في حياة السيوطي ومكانته العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الفصلُ الثاني: التعريف بالامام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨  | السيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤  | الفصل الثالث : عرض إجمالي للكتاب وبيان منهج مصنفه فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧  | التحقيق ، مقدمة التحقيق ، وصف النسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦.  | منهج الباحث في التحقيق الباحث في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74  | اللمع في الحديث أو أسباب ورود الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢  | اب الطهارة ، « حديث : إنما الأعمال بالنيات »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢  | تحقيق مسألة الهجرة والاخلاص فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٤  | ماء البحر وما فيه ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٦  | بئر بضاعة والحديث فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷Λ  | قدر الماء الذي لا ينجس الماء الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحة  | الموضوع                                           |
|-------|---------------------------------------------------|
| ٨٠    | ما لا يستنجى به من الأشياء                        |
| ٨٢    | اسباغ الوضوء ، « ويل للاعقاب من النار »           |
| ٨٥    | المسح على العصائب والتساخين                       |
| ۸٧    | غُسُلُ الْحَمْعَةُ وَالْحَدَيْثُ فَيْهِ           |
| ۸٩    | باب الصلاة : من نام عن صلاة أو نسيها              |
| 94    | صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم              |
| 90    | الذي يسبق الامام في صلاته                         |
| 97    | ما يقال في الرفع من الركوع                        |
| 97    | المشي والجري إلى الصلاة                           |
| 1     | من أكل بصلا أو ثوماً أو كراثاً أو فجلا            |
| 1.4   | تحية المسجد وحديث سُلينك ٍ                        |
| 1 • £ | أفضل الأماكن لصلاة النوافلُ                       |
| 1.0   | الابراد عن الصلاة وتحقيق القول فيه                |
| ١٠٨   | فضيلة الصف الأول                                  |
| 1.9   | أحاديث التشهد وتحقيقها                            |
|       |                                                   |
| 111   | اب الجنائز ــ نطق الملائكة على ألسنة بني آدم      |
| 111   | بما في البيت من الخير والشر                       |
| 117   | كسر عظم الميت ككسره حياً                          |
| 114   | ما يستحب من الكفن                                 |
| 112   | اللحد لنا والشق لأهل الكتاب                       |
| 117   | حكم الجلوس على القبور والاتكاء عليها والتغوط فيها |
|       | عذاب القبر القبر                                  |
|       | أحاديث النهي عن سب الأموات                        |
| 111   | جزاء من أذهب الله عينيه أذهب الله                 |
| ١٢٣   | باب الصيام : الشهر يكون تسعأ وعشرين               |
|       | اللائه مالية من نسائه و بيان السبب في ذلك         |

| الصفحة          | الموضوع                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 144             | تحقيق القول في افطار الحاجم والمحجوم                        |
| 14.             | حكم الصوم في السنمر                                         |
| 144 .           | وصل شعبان برمضان ــ وبيان الحكم في ذلك                      |
| 144             | الصوم لرؤية الهلال                                          |
| 144             | لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان            |
| 140             | باب الحج باب الحج                                           |
| 147             | مكانة المسجد الحرام والمسجد النبوي                          |
| 147             | فضل المدينة والاقامة فيها                                   |
| 181             | باب البيع ــ لا ضرر في الاسلام                              |
| 121             | حكم من غش المسلمين من غش المسلمين                           |
| 1 2 2           | حكم العرايا ، وبيع الثمر بالثمر                             |
| 127             | من احيا أرضاً ميتاً أرضاً ميتاً                             |
| 1 1 1           | العمرى لأهلها گاهلها                                        |
| 189             | الحراج بالضمان وتحقيق القول فيه                             |
| 10.             | كراء المزارع وحكم ذلك                                       |
| 102             | اب النكاح : ما تنكح عليه المرأة ما                          |
| 100             | لم يُـرُ للمتحابين مثل النكاح ــ الولد للفراش وللعاهر الحجر |
| 109             | اب الجنايات : جرح العجماء والبئر والمعدن                    |
| 171             | الخذف وحكم الصيد به                                         |
| ل               | الجمع بين الرطب واليابس وبين الزبيب والتمر نبيذآ تحقيق القو |
| 177             | فیه وبیان حکمه                                              |
| 172             | غيرة الله غيرة الله                                         |
| 177             | مناصرة الاخوان الاخوان                                      |
| ١٦٨             | اب الأضحية وحكم من ذبح قبل الصلاة                           |
| ,* <sub>Y</sub> | اب الأطعمة ـــ وتحريم لحوم الحسمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب ، |

| الموضوع الصفحة                |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| ١٧٠                           | السباع وكل ذي مخلب من الطير     |  |
| ببراً ۱۲۱۱                    | المجثمة وقتل شيء من الدواب ص    |  |
| 177                           | ما قطع من البهيمة وهي حية       |  |
| 1V£                           | باب الأدب                       |  |
| هُول فيه ۵۰۰ ۵۷۰              | طروق الرجل أهله ليلاً وتحقيق ال |  |
| على ظهر الأرض أحد وبيان       | على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو |  |
| ١٧٨                           | المراد منه                      |  |
| لة سيئة ٢٧٩                   | من سن ؓ سنہؓ حسنہ و من سن ؓ سنہ |  |
|                               | يد المعطى ويد السائل            |  |
|                               | الحاكم إذا اجتهد فأخطأ          |  |
|                               | أضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمز   |  |
|                               | من يحرم الرفق يحرم الخير ٰ      |  |
| الأمر على سارقها منه ١٨٦      | قبوله على للهدية وستره في أول   |  |
| ١٨٨                           | رحمة الله بخلقه                 |  |
| ، الفرش وحكم ذلك ١٩٠          | لباس الثياب الأحمر واستعماله في |  |
| ما يقص منها وما يسكت عنها ١٩٢ | الرؤيا ، ما يحب منها وما يكره و |  |
| 198                           | من عطس بحضرة أخوانه             |  |
| 197                           | المسلم أخو المسلم               |  |
| 1 <b>9</b> V                  | الوحدة في المسير والمبيت        |  |
| اتخاذها لغير صيد أو حراسة أو  | نسخ الأمر بقتل الكلاب وحكم      |  |
| 199                           | زرع                             |  |
| ولا صورة ١٩٩                  | الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب  |  |
| ۲۰۳                           | من لا يَـرحم لا يـُرحم          |  |
| Y•£                           | لو لم تذنبوا لذهب الله بكم      |  |
| Y•4                           | ترويع المسلم جداً أو لاعباً     |  |
| Y • V                         | أعفاء الاحقمقم الشارب           |  |

| الموضوع الصفحة                                       |                                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Y • 9                                                | الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح                                                                    |  |  |  |  |
| ۲1.                                                  | بركة البكور                                                                                        |  |  |  |  |
| 111                                                  | الشرب من فم السقا واختناث الاسقية                                                                  |  |  |  |  |
| 414                                                  | رحمته علي بأمته مثل بأمته                                                                          |  |  |  |  |
| <b>Y1 Y</b>                                          | فضل أبي بكر بكر                                                                                    |  |  |  |  |
| 414                                                  | التسمي بإسمه عليلي والتكني بكنيته                                                                  |  |  |  |  |
| 719                                                  | فضل الزبير الزبير                                                                                  |  |  |  |  |
| **                                                   | فضل سعد                                                                                            |  |  |  |  |
| ***                                                  | فضل ابن مسعود                                                                                      |  |  |  |  |
| 445                                                  | فضل الأنصار الأنصار                                                                                |  |  |  |  |
| ما كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما من |                                                                                                    |  |  |  |  |
| **                                                   | خصومة                                                                                              |  |  |  |  |
| 774                                                  | العشرة المبشرين بالجنة با                                                                          |  |  |  |  |
| 747                                                  | إنتشار الشياطين بالليل التشار الشياطين بالليل                                                      |  |  |  |  |
| 744                                                  | حدیث أم زرع                                                                                        |  |  |  |  |
| 744                                                  | أسماء النبي علي الله النبي علي الله النبي علي الله النبي علي الله الله الله الله الله الله الله ال |  |  |  |  |
| 137                                                  | الحرب خدعة عدعة                                                                                    |  |  |  |  |
| 722                                                  | المواطن التي يباح الكذب فيها                                                                       |  |  |  |  |
| 727                                                  | الحاتمة                                                                                            |  |  |  |  |
| 759                                                  | مراحو البحث                                                                                        |  |  |  |  |